

راوربيس

# مطبوتون بكنية تالكن



مالم

نجيب محفوظ

الحائز على جائزة الدولة التقديرية وجائزة نوبل العالمية للآداب ١٩٨٨

> (گٹاکٹ مکست پیمصیٹ ۳ شاع کا مل می آن دانج آلا

دارعصر للطباعة سيد جونة السعار وشراد

## عيسد النيسل

لاحت في الأفق الشرق تباشير ذلك اليوم من شهر بشنس ، المنطوى في أثناء الزمان منذ أربعة آلاف سنة . وكان الكاهن الأكبر لمعبد الرب سوتيس يتطلع إلى صفحة السماء بعينين ذابلتين . أضناهما التعب طوال الليل .

وإنه لقى تطلعه إذ عثر بصره بالشعرى المانية ، يتألق نورها فى كبد السماء ، فتهلل وجهه بالبشر ، وخفق قلبه بالفرح ، وسحد على أرض المعبد الطاهرة شكرا وزلفى ، وصاح بأعلى صوته أن قد بدت صورة الرب سوتيس فى أفق السماء ، تحمل إلى الوادى بشرى فيضان النيل المعبود ، وتسير بين يدى رحمته ، وأيقظ صوته الجميل النيام . فهبوا من نومهم فرحين ، وقلبوا وجوههم فى السماء ..حتى قرت أعينهم على النجم المعبود ، فرددوا ترتيلة الكاهن ، وأفعمت قلوبهم غبطة وامتنانا ، ثم تركوا ديارهم مهطعين صوب شاطئ النيل ، بشهدون أول موجة حاملة للخير والبركة . وردد جو مصر الهادئ صوت كاهن الرب سوتيس ، وأذاع البشرى إلى الجتوب ، للاحتفال بعيد النيل المقدس . فحزموا أمتعتهم ، ونشطوا خفافا وثقالا من طيبة ومنف وهرمونت وسوت وخونو ، يولون وجوههم شطر آبو العاصمة ، فنهبت العجلات الوادى ، وغرت السفن عباب الماء ..

كانت آبو عاصمة مصر ، يقوم بنيانها الشامخ على دعام من الصوان ، تؤلف بينها الكثبان الرملية ، وقد غشاها النيل بطبقات من طميه الساحر ، بثت فيها الخصب والخير العميم ، وأنبتت أرضها السنط والتوت والنخيل والدوم ، وكست سطحها البقول والخضروات والبرسيم ، ونشرت فيه الكروم والمراعى والجنان تجرى من تحتها الأنهار ، وترعاها القطعان ، يطير في سمائها الحمام والطير ،

ويتضوع نسيمها بشذا العطر والأزهار ، وتتجاوب في جوها أغاريد البلابل والأطيار .

فما هي إلا أيام معدودات ، حتى ضاقت آبو وجزيرتاها : بيجة وبيلاق ، بالنازحين ، فامتلأت البيوت بالنازلين ، وازد حمت الميادين بالخيام ، وغصت الطرق بالغادين والراقصين ، وانتشرت حلقات اللاعبين والمغنين والراقصين ، وزخرت الأسواق بالعارضين والبائعين ، وازدانت واجهات البيوت بالأعلام وأغصان الزيتون ، وبهرت الأنظار جماعات من حرس جزيرة بيلاق بثبابا المزركشة وسيوفها الطويلة ، وهرعت جموع القانتين المؤمنين إلى معبدى سوتيس والنيل ، يوفون بالنفر ، ويقدمون القرابين ، واختلط غناء المنشدين بصياح السكارى الثملين .. وشاع في جو آبو الرزين فرح راقص ، وطرب حارسح ...

وجاء يوم العيد الموعود ، وقصدت هاتيك الخلائق جميعا إلى هدف واحد ، هو الطريق الطويل الممتد ما بين القصر الفرعولى والهضبة القامم عليها معبد النيل ، فسخن الهواء بأنفاسهم الحارة ، وناءت الأرض بحملهم ، ويتس قوم لا عداد لهم من الأرض ، فهبطوا إلى السفن ، وأطلقوا الشرع ، وطافوا بهضية المعبد ينشدون أغانى النيل على أنغام المزمار والقيئار ، ويرقصون على توقيع الدفوف . .

ووقف الجنود صفين على جانبي الطريق العظيم شاهرى الرماح ، وقد نصبت على مسافات متباعدة تماثيل بالحجم الطبيعي لملوك الأسرة السادسة ، آباء فرعون وأجداده ، فرأى الأقربون تماثيل الفراعين ، أسركرى ، وتيتي الأول ، وبيبي الأول ،

وكان الجو يضج بأصوات القوم المختلفة ، فيضيع تمييزها كما تضيع الأمواج في المحيط المصطخب ، ولا يبقى منها إلا دوى هائل شامل . ولكن كانت تعلو أحيانا أصوات جهيرة ، تخترق الضوضاء ، و تبلغ الآذان ، يهتف بعضها قائلا : ٤ مجدوا الرب سوتيس الذى بشرنا بالخير ٤ . و يصيح صوت آخر : ٤ مجدوا النيل الرب

المقدس الذي يجلب إلى أرضنا الحياة والخصب . وبين هذا وذاك ، ترتفع أصوات منادية على محمر مريوط ، وأنبذة آبو ، داعية إلى السرور والنسيان . . وكان جماعة من المشاهدين يتجاورون ويخلصون نجيا ، تبدو على وجوههم آي النبل والنعيم ، فقال أحدهم وهو يرفع حاجبيه متأملا متعجبا :

— كم من فرعون اطلع على هذه الجموع الحاشدة ، وشاهد هذا اليوم
 العظيم !.. ثم ذهبوا جميعا كأنهم لم يكونوا ملء الصدور ، ملء الأبصار
 والأفتدة !.

### فقال آخر :

— نعم ذهبوا ليحكموا عالما أجل من هذا العالم ، كاستذهب جميعا .. انظر إلى هذا المكان الذى أشغل .. كم من البشر سوف يشغله فى الأجيال المقبلة ، ويجدد الآمال والأفراح التى تخفق فى صدورنا الآن .. ترى هل يذكروننا كا نذكرهم ؟

ـــ إننا أكثر من أن يذكرنا مذكر .. ألا ليت الموت لم يكن ..

ـــ وهل كان يمكن أن يسع الوادى تلك الأجيال التي ذهبت ؟. إن الموت طبيعى كالحياة .. وما قيمة الحلود مادمنا نشبع بعد الجوع ، ونشيخ بعد الشباب ، ونسأم بعد المسرة ؟..

- ـــ فكيف يعيشون في عالم أوزوريس ؟..
  - ــ انتظر ستعلم ذلك بعد حين ..
    - وقال آخر باهتمام :
- ـــ هذه أول مرة يسعدني الرب برؤية فرعون .
  - فقال له صاحبه:
- ـــ أما أنا فقد رأيته يوم التنويج العظيم منذ أشهر في نفس المكان .
  - ــ انظر إلى تماثيل أجداده الأماجد .
  - -- سترى أنه قريب الشبه بجده محتمساوف الأول .

ـــ ما أجمل هذا .

\_ أجل .. أجل .. إن فرعون شاب جميل ، لا نظير له فى طوله الفارع ، وحسنه الجاهر ..

وتساءل أحد المتحدثين قائلا:

\_ ترى ماذا يخلف حكمه ؟.. أمسلات ومعابد ، أم ذكريات غزو فى الشمال والجنوب ؟

ـــ إن صدق حدسي فهي الثانية ..

ـــ ولمه ؟

\_\_ إنه شاب عظيم البأس.

فهز الآخر رأسه بحذر وقال :

ـــ يقال إن شبابه من نوع جامح ، وإن جلالته ذو أهواء عنيفة ، يغرم بالحب ، ويهوى الإسراف والبذخ ، ويندفع فى سبيله كالريح العاصفة . . فضحك المستمع ضحكة خافتة ، وهمس قائلا :

ـــ وهل فى ذاك ما يدعو إلى العجب ؟. ما أكثر المصريين الذين يغرمون بالحب ويهوون الإسراف والبذخ .. فما بالك بفرعون .

\_\_ صه .. صه .. منه .. ، أنت لا تدرى من الأمر شيئا ، ألم تعلم بأنه اصطدم برجال الكهنوت منذ اليوم الأول لتوليته العرش ؟. إنه يريد المال لينفقه في تشييد القصور ، وغرس البساتين ، والكهنة يطالبون بنصيب الآلهة والمعابد كاملا . لقد منحهم آباء الملك نفوذا وثراء ، والملك الشاب ينظر إلى هذا بعين الطمع . حقا إنه لأمر محزن أن يبدأ الملك حكمه بالاصطدام .

ـــ أجل .. ولا تنس أن خنوم حتب ، رئيس الوزراء والكاهن الأكبر ، رجل حديدى الإرادة ، شديد المراس . وهناك أيضا كاهن منف ، قلك المدينة المجيدة التي لحقها الأفول على عهد هذه الأسرة الجليلة .

فارتاع الرجل لهذه الأخبار التي تصك أذنيه لأول مرة ، وقال :

ـــ إذًا فلندع الأرباب جميعا أن تلهم الرجال الحكمة والأنباة والرأى السديد .

فقال الآخرون بإخلاص صادر من الأعماق :

ـــ آمين .. آمين .

ولاحت من أحد الواقفين التفأتة إلى النيل ، فلكز صاحبه بمرفقه قائلا :

ــ انظر أيها الصديق إلى النهر .. لمن يا ترى هذه السفينة الجميلة الآتية من جزيرة بيجة ، كأنها الشمس صاعدة من الأفق الشرق ؟..

فعطف صاحبه رأسه نحو النهر ، فرأى سفينة عجيبة ، لا بالكبيرة ولا بالصغيرة ، خضراء اللون كأنها جزيرة معشوشبة تطفو على سطح الماء ، تبدو مقصورتها على البعد متعالية ، وإن قصرت العين عن رؤية ما بداخلها ، ولاح في أعلى صاريها شراع متموج عظليم ، وانتظمت جانبيها حركة مجاديف بديعة تنبعث من معات الأيدى .. فاستولت الحيرة على الرجل ، وقال :

ـــ عسى أن تكون لموسر من أهل بيجة ..

وأصغى إلى حوارهما رجل قريب ، فحدجهما بنظرة إنكار ، وقال لهما : ــــــ أراهن أيها السيدان ِأنكما ضيفان .

فضحك الرجلان معا . وقال ثانيهما :

ــ صدقت ياسيدى المحترم ، فنحن من طيبة ، واثنان من الآلاف التي ناداها العيد الجيد فلبت هارعة إلى العاصمة من جميع البلدان . . هل تكون هذه السفينة الجميلة لكبير من رجالكم البارزين ؟.

فابتسم الرجل ابتسامة غامضة ، وقال وهو يشير لهما بأصبعه محذرا :

\_\_ طبتها نفسا أيها السيدان الكريمان ، ليست هذه السفينة لرجل من رجالنا ، ولكنها امرأة .. أجل هي سفينة غانية حسناء يعرفها حق المعرفة جميع أهل آبو ، وجزيرتيها بيجة وبيلاق ..

\_ ومن عسى أن تكون هذه الحسناء ؟..

رادوبيس .. رادوبيس الفاتنة ، ملكة النفوس والأهواء جميعا .
 وأشار الرجل بيده نحو جزيرة ببجة ، واستدرك :

\_ وهي تقيم هناك في قصرها الأبيض الساحر .. هدف العشاق والمعجبين ، حيث يستبقون إلى نيل عطفها ، واستدرار رحمتها .. وعسى أن يسعفكم الحظ برؤيتها ، صانت الأرباب قلبيكما عن التلف ..

واتجهت أنظار الرجلين وسواهما من الواقفين إلى السفينة مرة أخرى ، وقد بدا على الوجوه الاهتمام الشديد . وكانت السفينة تدنو من الشاطئ ، رويدا رويدا ، والزوارق توسع لها طريقها على عجل ، وكلما عبرت ذراعا اختفت شيئا فشيئا وراء الهضبة المقام عليها معبد النيل ، ومضى يغيب عن الأبصار مقدمها ، ثم مقصورتها ، فلما أن اطمأنت إلى المرفأ لم يكن يرى منها سوى أعلى صاريها وقمة شراعها المتموج ، كأنه علم الحب يظل القلوب والنفوس ..

ومضت فترة وجيزة ، ثم رئى أربعة من النوبيين قادمين من الشاطئ يوسعون في البحر المتلاطم طريقا ، يسير في أثرهم أربعة آخرون يحملون على الأكتاف هو دجا جميلا فاخرا ، لا يحوزه إلا الأمراء والنبلاء ، جلست فيه غادة حسناء ، تستند في طراءة إلى وسادة ، وتتكئ على نمرقة ، بساعد بض ، وتمسك في يمناها بمروحة من ريش النعام ، تلوح في عينيها الجميلتين نظرة ناعسة حالمة ، تصوبها إلى الأفق البعيد في كبرياء سامية ، تقتحم الحلق أجمعين .

وكان الركب الصغير يسير على مهل ، ترمقه العيون من كل صوب ، حتى المنع الله الأمام قليلا بجيد الصف الأول من المشاهدين ، وهناك مالت المرأة إلى الأمام قليلا بجيد كالغزال ، ونارت من فمها الوردى كلمات تاقت نفوس إلى سماعها : فتوقف العبيد عن السير ، ولزموا أماكنهم كأنهم تماثيل من البرنز ، وارتدت المرأة إلى جلستها الأولى ، واستغرقت فيما كانت فيه من الأحلام ، ولبثت تنتظر الموكب الفرعوني الذي لا شك جاءت لمشاهدته .

وكان ما يرى منها نصفها الأعلى . فاستطاع المجدودون أن يشاهدوا شعرها

الأسود الحالك السواد ، ينتظم على رأسها الصغير في أسلاك من الحرير اللامع ، ويببط على كتفيها في هالة من الليل كأنه تاج إللهي ، ينبلج في وسطه وجه مشرق مستدير ، عانقت فيه أشعة خدين كالورد اليانع ، وفما رقيقا مفترا كأنه زهرة من الياسمين في الشمس في خاتم من القرنفل ، وعينين دعجاويس صافيتين ناعستين ، تلوح فيهما نظرة يعرفها الحب معرفة المخلوق لخالقه ، فما رئى وجه قبل هذا اختاره الجمال سكنا ومستقرا .

وقد فتن الناس منظرها كافة ، وحرك قلوب الشيوخ الفانية ، فصوبت إليها من جميع الجهات نظرات نارية ، لو عارت في طريقها بصوان لأذابته . ورمقتها أعبن النساء شررا ومقتا ، وسرى الهمس بين المحيطين بها ، وانتقل الحوار من فم إلى فم .

- \_ يا لها من امرأة فاتنة ..
- ـــ رادوييس .. يسمونها ربة الجزيرة !.
- \_ هذا جمال قهار ، لا يمكن أن يعصاه قلب .
  - ـــ هو اليأس لمن يرى .
- ... صدقت ، فما وقعت عليها عيناى حتى قامت فى نفسى ثورة جامحة ، ونؤت بأعباء ظلم فادح ، وأحسست بتمرد شيطانى ، وصدت نفسى عما بين يدى ، وغلبنى على أمرى الخذلان والخزى الأبدى .
  - \_ هذا أمر محزن .. لكألى بها صورة للسعادة حقيقة بالعبادة .
    - ـــ هي شر وبيل !.
    - ــ نحن أضعف من أن نحتمل مثل هذا الحسن القاهر.
      - ــــ ألا رحمة للعاشقين ..
      - \_ ألا تعلم أن عشاقها هم صفوة رجال المملكة ؟.
        - ــ حقا ؟..
    - ــــ إن حبها فرض على علية القوم ، كأنه واجب وطني .

- \_ لقد شيد المعمار النابغة هني قصرها الأبيض .
- \_ وأثثه بآيات منف وطيبة آنى حاكم جزيرة بيجة .
  - ــه مرحی ۱۰ مرحی ۱۰
- \_ وصنع تماثيله ، ونحت جدرانه ، المثال النابغة هنفر .
- ــ نعم ، وأهدى تحفه الثمينة القائد طاهو ، رئيس الحرس الفرعوني .
- \_ إذا كان جميع هؤلاء يتنافسون في حبها فمن السعيد الذي تستخلصه لنفسها ؟.
  - ... سل عن السعيد في هذه المدينة الشقية ..
    - .... لا أظن أن هذه المرأة تعشق أبدا .
  - ... من أدراك ؟.. عسى أن تعشق عبدا أو حيوانا .
  - \_ كلا .. إن جمالها هو القوة الجبارة .. وما حاجة القوة إلى الحب ؟.
    - \_ انظر إلى نظرة عينيها الرفيعة القاسية .. إنها لم تذق الحب بعد ،
      - وكانت امرأة تصغى إلى هذا الحديث ، فضاق صدرها .

#### وقالت بجفاء:

ـــ ما هي إلا راقصة .. تربت في بؤر الفساد والمجون . ووهبت نفسها منذ طفولة للخلاعة والغواية ، وأجادت فن المساحيق ، فتبدت في هذا المظهر الحلاب الكاذب .

فكبر هذا الكلام على أحد الرجال المفتونين فقال :

معاذ الرب يا سيدتى ، ألم تعلمى بعد أن جمالها الرائع ليس كل ما وهبتها الآلهة من ثراء ؟.. وأن توت لم تبخل عليها بنور الحكمة والعرفان ؟.

.... بخ .. بخ .. من أين لها بالحكمة والعرفان ، وهي تنفق عمرها ف إغواء الرجال ؟

... قصرها يستقبل كل مساء جماعة ممتازة من الساسة والحكماء والفنانين ، فلا عجب أن تكون كما يشاع عنها من أعمق الناس فهما للحكمة ، وأدراهم

بالسياسة وأذوقهم للفن .

وسأل سائل :

ــ کم عمرها ؟..

ـــ يقولون إنها بنت ثلاثين .

ــــ لا يمكن أن تجاوز الخامسة والعشرين .

ـــ ليكن عمرها ما تشاء ، فهذا الحسن يانع قاهر ، يقسم أن لن يلحقه الذبول أبدا ..

وعاد السائل يسأل باهتام :

\_ ما منشؤها ، وما أصلها ؟.

\_ علم هذا عند الأرباب .. وكألى بها وجدت منذ الأزل في قصرها الأبيض بجزيرة بيجة !.

#### \* \* \*

وشقت الصفوف المتراصة بغتة امرأة غريبة ، كانت منحنية الظهر كالقوس ، تتوكأ على عصا غليظة ، منفوشة الشعر بيضاءه ، طويلة الأنياب صفراءها ، مقوسة الأنف ، حادة البصر ، يشع من عينها نور مخيف يرسل من تحت حاجبين كثيفين أشيبين ، وكانت ترتدى جلبابا واسعا طويلا ، يضيق عند وسطها بمنطقة من الكتان . . وصاح الذين رأوها :

\_ ضام .. الساحرة ضام ..

فلم تبالهم ، وسارت بقدميها الهزيلتين . كانت تدعى الإطلاع على الغيب ، وكشف الستار عن المستقبل ، وكانت تسخر قوتها الخارقة لقاء قطعة من الفضة ، وكان المحيطون بها بين خائف منها ومتهكم بها . والتقت الساحرة فى طريقها بشاب حدث ، فعرضت عليه أن تقرأ له صفحة الغيب ، ولم يمانع الشاب ، وكان في الحقيقة تملا يترنح في سيره ، لا تكاد تحمله ساقاه ، فدفع لها بقطعة من الفضة ، وهو يرنو إليها بعينين نصف نائمتين ، وسألته بصوتها

الأجش:

\_ كم عمرك يا غلام ؟

فأجابها ، وهو لا يعي ما يقول :

ـــ اثنتا عشرة كأسا ..

وعلاضحك الساخرين، فاهتاجت المرأة غضبا ، ورمته بالقطعة التي نفحها بها ، واستأنفت مسيرها الذي لا ينتهي . واعترض سبيلها شاب ساخر وسألها بقحة :

ـــ ماذا ينتظرنى من الحادثات يا امرأة ؟

فنظرت إليه مليا ، وهي مغيظة محنقة ، ثم قالت له :

ـــ أبشر .. ستخونك امرأتك للمرة الثالثة .

وضحك الناس وصفقوا لها ، وانزوى الشاب خبجلا ، وقد رد السهم إلى صدره . وسارت الساحرة حتى بلغت هودج الغانية ، وطمعت في سخائها فتوقفت بإزائه ، وصاحت تحدث صاحبته وهي تبتسم ابتسامة كريهة :

ــ أيتها السيدة المحروسة بالعناية .! هل أقرأ لك الطالع ؟.

ولم يبد على الغانية أنها سمعت صوت الساحرة ، فصر خت العجوز :

ـــ مولاتي !

وانتبهت إليها رادوبيس فيما يشبه الذعر ، ثم عطفت عنها رأسها سريعا وقد لمسها الغضب ، وقالت لها العجوز :

-- صدقيني ما من إنسان في هذا الجمع الحاشد يحتاج إلى اليوم حاجتك 1. فتقدم منها أحد العبيد ، وحال بينها وبين الهودج . وكاد الحادث على تفاهته يتير اهتام القريبين ، ولكن سمع صوت بوق شديد يخترق الفضاء ، ووضع على أثره الجند المصطفون على جانبي الطريق الأبواق في أفواههم ، ونفخوا فيها نفخا طويلا متصلا ، فعلم الناس جميعا أن الركب الفرعوني بدأ تحركه ، وأنه عما قليل يغادر فرعون القصر في طريقه إلى معبد النيل ، فنسى الجميع ما كانوا فيه

وشخصوا إلى الطريق بأعناق مشرئبة ، وحواس مرهفة .

و مضت دقائق طويلة ثم بدأت طلائع الجيش تسير صفوفا متراصة على أنعام الموسيقي الحربية تتقدمها حامية بيلاق بعددها المتنوعة ، تسير وراء علمها المتوج بصورة الباز ، فكانت الجنود تقابل في كل مكان بالهتاف و التصفيق ..

وقفتها بعد حين قليل فرقة المشاة حاملي الرماح والتروس ، تتأثر موسيقاها ، وعلمها المزدان بصورة الرب حورس ، وقد استقامت الرماح في صورة هندسية دقيقة ، فرسمت في الهواء خطوطا متوازية طولا وعرضا .

وجاءت فرقة الرماة الكبرى حاملي القسى والسهام . واستغرق مسيرها فترة طويلة من الزمن ، يتقدمها علمها الموسوم بصولجان العرش .

ثم سمع من بعيد دوى وصلصلة وصهيل خيل ، ولاحت للأنظار فرقة العجلات تنطلق عشرة عشرة في صفوف متوازية دقيقة كأنمار سمت بالقلم ، يجر العجلة جوادان مطهمان ، ويقوم على ظهرها فارسان ، سائق مزود بالسيف والمزراق ، ورام مدرع يمسك قوسه بيد ويحمل جعبته بيد ، فذكر المشاهدون لمرآها غزور النوبة وطور سيناء ، وخالوا أنهم يرونها تنتشر في السهول والوديان كالنسور المنقضة ، والعدو يتشتت أمامها ، وقد أذهله الرعب ، وأحاط به الهلاك ، فاشتعل الحماس في عروقهم نارا ، وشق هتافهم السماوات .

وبدا للناظرين الموكب الفرعوني المهيب ، تتقدمه العجلة الفرعونية ، وتتبعها مباشرة أهلة من العجلات خماسي خماسي ، تحمل الأمراء والوزراء وكبار رجال الكهنوت والقضاة الثلاثين وقواد الجيش وحكام الأقاليم ، واخمتتم الموكب بذيل من الحرس الفرعوني على رأسه القائد طاهو ..

ووقف فرعون فى عجلته منتصب القامة ، مهيب الطلعة كأنه تمثال من الجرانيت لا يميل بمنة و لا يسرة ، ويصوب بصره إلى الأفق البعيد غير ملتفت إلى الخلق جميعا ، و لا إلى هتافهم الصاعد من أعماق القلوب .

وكان يضع على رأسه تاج مصر المزدوج ، ويقبض بيد على السوط الملكي ،

وبالأخرى على العصا المعقوفة ، وقد ارتدى فوق لباسه الملكى كساء من جلد التمر احتفالا بالعيد الديني .

وأفعمت القلوب حماسة وسعادة ، فتعالى الهتاف ، فكاد لشدته أن يفزع الطير المحلق في السماء . وأثار الحماس رادوبيس نفسها فدبت بها حياة فجائية ، وأضاء وجهها بنور بهيج ، وصفقت يداها الرخصتان ..

وأفلت من بين الأصوات الهاتفة صوت يصيح على عجل : المحيى صاحب القداسة خنوم حتب الأصوات الأصوات ، وأحدث هتافه انزعاجا وأهاج ضجة شديدة ، وتلفت الناس يبحثون عن الجسور الذي هتف باسم رئيس الوزراء على مسمع من فرعون الشاب ، والجماعة التي ناصرت هذا التحدي العجيب !..

ولم يترك الهناف أثرا ظاهرا ، ولم يبد على أحد من حاشية الملك أدنى تأثر ، وتابع الموكب سيره حتى بلغ هضبة المعبد ، فتوقفت العجلات جميعا ، وتقدم إلى عجلة فرعون أميران يحملان وسادة من ريش النعام مكللة بغطاء من نسيج ذهبى ، فترجل الملك عليها . ونفخ في الصور ، فأدى الجند التحية العسكرية ، وصدحت موسيقى الحرس بنشيد النيل المعبود ، وصعد فرعون درجات الهضبة في تؤدة وجلال ، يتبعه وجوه مملكته من الأمراء والوزراء والحكام . ولدى باب المعبد العظيم وجد الكهنة في استقباله سجدا . ولما أعلن كبير الحجاب سوفخاتب وصول الملك ، وقف رئيس كهنة المعبد وأحتى ظهره ، وأخفى عبيه بيديه ، وقال في صوت خافت :

ـــ يتشرف خادم الرب المعبود النيل ، بإزجاء تحية العبودية والإخلاص إلى مولاى سيد القطرين ، ابن رع ورب المشرقين .

فأعطاه فرعون العصا المعقوفة ، فقبلها الكاهن في إجلال عميق ، وقام الكهنة واصطفوا صفين موسعين لفرعون ، فسار تتبعه حاشيته إلى ساحة المذبح المحاطة بالأعمدة الشاهقة من كل جانب ، وطافوا بالمذبح ، وكان الكهنة يحرقون البخور ، فينتشر أريجه فى جو المعبد ، وتتنفسه الرءوس المنعكسة إجلالا وقنوتا . وأحضر بعض الحجاب ثورا ذبيحا ، ووضعوه على المذبيح قربائـا وزلفى ، ثم تلا فرعون هذه الكلمات التقليدية :

مثلت فى رحابك أيها الإله المقدس بعد أن طهرت نفسى . وقدمت القربان زلفى إليك ، فامنن بالخير على أرض هذا الوادى الطيب ، وأهلـه الآمنين .

ورددت الكهنة الدعاء في صوت عال مؤثر ، يفيض بالإيمان والتقوى ، رافعين رعوسهم إلى السماء ، باسطين أيديهم في الهواء . وردد الحاضرون جميعا الدعاء ، وسرى الصوت إلى خارج المعبد ، فسارع الناس في ترديده ، وما هي إلا هنيهة حتى لم يبق لسان لم يلهج بدعاء النيل المقدس . ثم سار الملك و في معيته كاهن المعبد ، ويتبعهما رجال المملكة إلى بهو الأعمدة ذي الصحون الثلاثة المتوازية ، ووقفوا صفين بينهما الملك وخادم الرب ، ثم رتلوا نشيد النيل المعبود بأصوات متهدجة ، تختلج بخفقات القلوب ، فيرن صداها في جو المكان القاتم المهيب .

وصعد الكاهن الدرجات المؤدية إلى البهو الخالد ، واقترب من باب قدس الأقداس ، وأبرز المفتاح المقدس . وفتح الباب العظيم وانتحى جانبا ، وركع ساجدا يصلى . وتبعه الملك و دخل الحجرة المقدسة حيث يرقد تمثال النيل فى السفينة الإلهية ، وأغلق الباب ، وكان المكان واسعا ، شاهق السقف ، شديد الفظلمة ، قوى الأثر ، وعلى مقربة من الستار المسدل على تمثال الآلهة أقيدت الشموع على مناضد من الذهب الوهاج . ونفذت هيبة المكان إلى قلب الملك الكبير ، فوهنت حواسه ، وتقدم في إجلال إلى الستار المقدس وأزاحه بيده ، وأحنى ظهره الذى لا ينحنى أبدا ، وسجد على ركبته اليمنى ولثم قدم التمثال . وكان ما يزال مهيبا ، ولكن غابت عن وجهه آى مجد الدنيا وكبريائها ، واكتست صفحته بلون باهت من الحشوع والتقوى .. وصلى فرعون صلاة واكتست صفحته بلون باهت من الحشوع والتقوى .. وصلى فرعون صلاة

طويلة ، واستغرق في العبادة ناسيا مجده التالد وعظمته الدنيوية .

ولما بلغ النهاية لئم القدم المقدسة مرة أخرى ، وقام واقفا وأسدل الستار الكريم ، وانسحب إلى الباب ووجهه إلى السرب ، حتى تنفس هواء البهو الحارجي ثم أغلق الباب .

وحيا القوم فرعون بالدعاء ، وساروا وراءه إلى بهو المذبح ، وتبعوه إلى خارج المعبد ، وعرجوا جميعا إلى حافة الهضية المطلة على النيل . ورآهم الأهلون المتجمعون فوق أسطح السفن ، فتعالت أصواتهم بالهتاف ، ولوحوا بالأعلام والغصون .

ودعى رئيس الكهنة إلى إلقاء الخطبة التقليدية ، فنشر بين يديه ورقة طويلة من أوراق البردى ، وتلا بصوت قوى النبرات :

و السلام عليك أيها النيل ، يا من يعم فيضه الوادى مبشرا بالحياة والسعادة . ولان قلبك النك لتسكن الغياهب أشهرا ، فإذا أصحت إلى توسلات عبادك ، ولان قلبك الكبير رحمة بهم ، خرجت من الظلمات إلى النور ، وانسبت فى بطن الوادى راخرا ، فتبعث فى الأرض الحياة ، وسرعان ما تهتز الباتات طربا ، وتفض الصحراء تحت بساط سندمى ، وتزدهر البساتين ، وتغنى المغارس ، وتصدح الطير ، وتهتف القلوب بنشوة الفرح ، فيكسى العارى ، ويطعم الجائع ، ويروى الصديان ، ويتزوج الأعزب ، وتتلفع أرض مصر بالسعادة والمجد .. تعاليت والمجد لك .. والمجد لل .. والمجد لك .. والمجد لل .. والمجد المجد المجد

ورتل كهنة المعبد أنشودة النيل على نغم القيثارة والمزمار والناى ، وعلى توقيع الدفوف في ألحان عذبة وأنغام شجية .

ولما أن ضاعت الأنغام فى تضاعيف الفضاء ، تقدم الأمير ناى من فرعون وأسلم إليه قرساطا مختوما من البردى ، يشتمل على دعاء النيل المعبود ، فأخذه الملك ورفعه إلى جبينه ، ثم تركه يهوى إلى النيل فحملته أمواجه المتدافعة فى صخب صوب الشمال ..

وهبط فرعون أدراج الهضبة ، وركب عجلته ، ورجع الموكب كما أتى تحف به العظمة ويحوطه المجد ، وتهتف له قلوب الملايين من الرعايا المخلصين ، وقد أهاجهم الحماس ، وأسكرتهم نشوة الطرب .

### الصسندل

عاد الموكب الملكى إلى السراى الفرعونية ، وظل الملك يحافظ على جلاله وهدوئه ، إلى أن خلا إلى نفسه ، فتبدى الغضب على وجهه الجميل بصورة وحشية ، وجبت لها قلوب الجوارى اللائى يخلعن ثيابه ، فانتفخت أو داجه وتصلبت عضلات جسمه ، وكان سريع الانفعال شديد الغضب ، لا تطمئن نفسه حتى تنزل العقاب الصارم بمن أثارها ، وكان يدوى فى أذنيه الهتاف الأخرق ، فيظنه إنذارا جريئا موجها إلى رغباته ، فيشتد به الغضب وينذر بالويل والثبور ..

وكان عليه أن ينتظر ساعة كاملة ، قبل أن يستقبل رجال مملكته الرسميين ، اللهن جاءوا من أقصى البلاد للاشتراك في عيد النيل ، ولكنه لم يستطع صبرا ، فهرع كالريخ الهوج إلى جناح الملكة ، واقتحم بابها بعنف . وكانت الملكة نيتوقريس جالسة بين وصيفاتها ، تلوح في عينيها الصافيتين آى السلام والطمأنينة ، فلما رأى الوصيفات الملك ، وشاهدن الغضب يصرخ في وجهه ، وقفن مرتبكات مضطربات ، وانحنين له وللملكة ، وانسحبن مسرعات لا يلوين على شيء .. ولبثت الملكة جالسة هنيهة ، ترمقه بعينين هادئتين ، ثم قامت في جلال ، ودنت منه ، ثم شبت على أطراف قدميها وقبلت كتفه وقالت : في جلال ، ودنت منه ، ثم شبت على أطراف قدميها وقبلت كتفه وقالت :

كان يحس بالحاجة القصوى إلى إنسان يطلعه على النار الموقدة في دمائه ، فارتاح إلى سؤالها وقال بشدة :

کا ترین یا نیتوقربس!

وكانت الملكة تشعر شعورا قويا بعد درايتها بأخلاقه ، بأن واجبها الأول هو

أن تذهب عنه حدة الغضب إذا أهاجه ، فقالت بهدوء وهي تبتسم إليه : ــــ الحلم أحرى بالملك .

ولكنه هز كتفيه العريضين استخفافا وقال:

ـــ أتوصينني بالحلم أيتها الملكة ؟ إنه لثوب زائف يتقنع به الضعفاء . فقالت الملكة في تألم ظاهر ..

... مولاي .. لماذا تضيق بالفضائل ذرعا ؟

ـــ أحقا أنا فرعون ؟.. وهل حقا أتمتع بشبابى وقوتى ؟.. فكيف إذا أريد ، ولا أستطيع نيل ما أريد ؟.. كيف تنظر عيناى إلى أراضى مملكتى فيتصدى لى عبد ويقول : لن يكون هذا لك ؟.

فوضعت يدها على ذراعه ، وأرادت أن تجذبه إلى الديوان ، ولكنه تخلص منها ، ومضى يذرع الحجرة جيئة وذهابا . غاضبا ساخطا، فقالت بلهجة تنم على الأسف العميق :

\_\_ لا تصور الأمور لنفسك على هذا النحو .. واذكر دائما أن الكهنة رعاياك الخلصون ، وأن أراضى المعابد كانت منحا تنازل عنها أجدادنا ولكنها اكتسبت صفة الحقوق الكاملة ، وأنت تريد يا مولاى أن تستردها ، فمن الطبيعي أن يقلقوا ..

قال الملك الشاب بحدة:

\_\_ أريد أن أشيد قصورا ومقابر ، وأن أتمتع بحياة سعيدة عالية ، ولا يقف فى سبيل رغباتي إلا أن نصف أراضى المملكة في أيدى أولفك الكهنة .. أيجوز أن تعذبني رغباتي كالفقراء ؟. ألا سحقا لهذه الحكمة الفارغة ، أو تعلمين ماذا حدث اليوم ؟.. لقد هتف نفر منهم في أثناء سير الموكب باسم ذلك الرجل خنوم حتب .. أرأيت أيتها الملكة ؟.. إنهم يتحدون فرعون عينا لعين !

فاستولت الدهشة على الملكة ، واصفر وجهها الوديع ، وتمتمت بكلمات غير مسموعة ، فقال الملك بلهجة ساعرة مريرة :

\_ ماذا دهاك أيتها الملكة ؟

أحست بلا شك بانزعاج واستياء ، ولولا أن الملك غاضب إلى حد الثورة لما حاولت أن تخفى غضبها ، ولكنها تسلطت على انفعالاتها بإرادة بمن حديد ، وقالت بهدوء :

دع هذا الحديث إلى وقت آخر ، فإنك على وشك استقبال رجال
 مملكتك وعلى رأسهم خنوم حتب ، وينبغى أن تقابلهم المقابلة الرسمية الكاملة ..
 قنظر فرعون إليها نظرة غامضة ، وقال بسكينة مخيفة :

\_ إنى أعرف ما أريد ، وما ينبغي أن أفعل .

وفى الوقت المحدد ، استقبل الملك رجال مملكته فى البهو الرسمى العظيم ، واستمع إلى خطب الكهنة ، وآراء حكام الأقاليم ، ولاحظ كثيرون أن الملك الم يكن راضيا ، وحين تفرق الجمع استبقى الملك رئيس وزرائه وحده واختلى به زمنا غير يسير ، وملكت الحيرة النفوس ، ولكن لم يجرؤ أحد على التساؤل ، ثم ظهر رئيس الوزراء ، وحاول كثيرون أن يقرعوا صفحة وجهه ، لعلهم يعارون على بينة ، ولكن وجهه كان جامدا كالصخر لا يبين .

وأمر الملك مستشاريه المقربين ، سوفخاتب كبير الحجاب وطاهو رئيس الحراس ، أن يسبقاه إلى موضع سمرهم على شاطئ بركة الحديقة ، ودار فى المرات المعشوشبة ، يبدو على وجهه الأسمر ارتياح ، كأنه أرضى الغضب العنيف الذى طالبه بالثأر منذ حين قليل ، فمشى الهويني يستروح الشذا الطيب الذى تبعث إليه به الأشجار تحية وسلاما ، وينقل ناظريه بين الأزهار والثار ، ثم اتخذ سبيله إلى البركة الغناء ، فوجد رجليه في انتظاره : سوفخاتب بجسمه النحيل الطويل ، ورأسه الأشيب ، وطاهو بجسمه القوى الفولاذي الذي تربى على متون الخيل والعجلات .

وحاول كلا الرحلين أن يقرأ صفحة وجه الملك بإمعان ليستكنه باطنه ويطمئن على السياسة التي يشير باتباعها نحو الكهنة ، وكانا سمعا الهتاف الجرىء الذي عد في جميع الدوائر تحديا لسلطة فرعون ، وكانا يتوقعان له رجعا شديدا في نفس الملك الشاب ، وعلما بعد ذلك باستبقاء فرعون لرئيس وزرائه بعد انتهاء التشريفات ، فخفق قلباهما ، وأشفق سوقخاتب من عواقب غضبة الملك ، لأنه كان ينصح دائما بالتؤدة والأناة والصبر ، وبمعالجة مشكلة الأراضي بمنتهى الاعتدال ، أما طاهو فكان يرجو أن يدفع غضب الملك إلى الانضمام إلى رآيه ، فيصدر أمره بنزع أملاك المعابد وينذر الكهنة إنذارا نهائيا ..

وجعل الرجلان المخلصان ينظران إلى وجه مولاهما ، يرجوان ، ويكابدان قلقا أيما ، ولكن فرعون كتم عواطفه ، وطالعهما بوجه كأبى الهول . وكان يعلم بما تضطرم به نفساهما ، وكأنه رغب في أن يمد لهما حبل الوساوس ، فجلس على أريكة في هدوء ، وأمرهما بالجلوس ، وسرعان ما عاودت وجهه هيئة الجد والاهتام ، فقال :

\_ يحق لى اليوم أن أغضب وأن أتألم .

وفهم الرجلان ما يعنى ، ورن فى أذنيهما الهتاف الجرىء مرة أخرى . فرفع سوفخاتب يديه تألما وإشفاقا ، وقال بصوت متهدج :

ـــ تعالى مولاى عن دواعي الألم والغضب !

وقال طاهو بقوة :

\_ لا يجوز أن يألم مولاى وفى المملكة سلاح لا ينثلم ، ورجال يفتدونه بالأرواح ، حقا أن هؤلاء الكهنة على علمهم وخبرتهم ، يتنكبون سبيل الرشاد ، ويركبون رعوسهم ، ويعرضون أنفسهم إلى تهلكة لا قبل لهم بها ..

فأحنى الملك رأسه ناظرا إلى ما تحت قدميه ، وقال :

\_\_ إنى أتساءل ، هل قوبل أحد من آبائي وأجدادي طوال عهد حكمة بمثل ما قوبلت به اليوم من هتاف ، وما مضى على جلوسي سوى بضعة أشهر ؟..

فالتمعت عينا طاهو بنور خاطف مخيف ، وقال بيقين :

ـــ القوة يا مولاي .. القوة يا مولاي .. كان أجدادك المقدسون أقوياء ،

يحققون إرادتهم بعزيمة كالجبال ، وسيف كالقضاء ، كن مثلهم يا مولاى ، لا تتردد ولا تركن إلى الحلم ، واضرب إذا ضربت ضربة شديدة لا تعرف الرحمة ، تذهل الجبار عن نفسه ، وتخنق في صدره أوهى الأمل .

ولم يرق هذا الكلام في عيني الشيخ الحكيم سوفخاتب ، وذعر من حماس قائله ، وأشفق من عواقبه ، فقال :

\_ مولاى .. إن الكهنة منبئون فى أقطار المملكة كالدم فى الجسم ، منهم .: الولاة والقضاة والكتاب والمربون ، وسلطانهم على القلوب مبارك بيد الأرباب منذ القدم ، وليس لدينا من قوة حربية سوى الحرس الفرعوني وحاميه بلاق ، فالضربة القاسية قد تأتى بعواقب غير محمودة ..

ولم يكن طاهو يؤمن بغير القوة ، فقال :

... وما عسى أن نفعل أيها المشير الحكيم ؟.. أنستوصي بالصبر حتى يقتحمنا عدونا ، ونرد في عينيه إلى الهوان ؟

\_\_ ليس الكهنة بأعداء لفرعون ، ومعاذ الرب أن يوجد لفرعون من شعبه عدو ، فالكهنة طائفة مخلصة أمينة . وما نأخذ عليهم إلا أن امتيازاتهم أكار مما يقتضى الحال ، وأقسم أنى ما يتست يوما من إيجاد الحل الموفق الذي يحقق رغبة مولاي ، ويحفظ للكهنة حقوقهم .

وكان الملك يستمع إليهما في هدوء ، وعلى فمه العريض ابتسامة غامضة ، فلما أتم سوفخاتب كلامه ، قال بهدوء وهو يرمقهما بعينين ساخرتين :

- أريحا نفسيكما أيها الرجلان المخلصان ، فقد أطلقت سهمي .

واستولت الدهشة على الرجلين ، ونظرا إلى الملك في إشفاق وأمل و يحوف . وكان طاهو أدنى إلى الأمل ، أما سوفخاتب فامتقع وجهه وعض على شفتيه ، وانتظر صامتا سماع الكلمة الفاصلة . وقبال الملك بلهجة نمت عن الزهو والتشفى :

ـــ تعلمان أنى استبقيت الرجل بعد انصراف الناس جميعا ، ولما أن خلا

المكان ابتدرته قائلا: إن الهتاف باسمه تجت سمعى وبصرى عمل حقير خنون ، وأكدت له أنى لا أعدم الهاتفين من شعبى النبيل الأمين ، فرأيته يضطرب ويبهت ، ويحنى رأسه الكبير على صدره الضيق ، وفتح فمه ليتكلم ، ولعله كان يريد أن يعتذر بصوته الهادئ البارد . .

وقطب الملك جبينه ، وصمت لحظة ، ثم استطرد قائلا بعنف :

... ولم أتركه يعتذر فقطعت عليه بإشارة من يدى ، وصارحته بكلام صارح ، مؤكدا له أنه من تفاهة العقل أن يظن مثل ذاك الهتاف يردني عن رأى اعتزمته ، ثم أخبرته بأن نيتي انتهت إلى ضم أملاك المعابد إلى أراضي التاج ، وأنه لن يترك للمعابد منذ اليوم إلا ما يقوم بحاجتها من الأراضي والنذور ..

وكان الرجلان يصغيان بكل حواسهما إلى حديث الملك ، أما سوفخاتب فكان ممتقع اللون ، منكفئ الوجه ، يعانى مرارة الحيبة ؛ وأما طاهو فكان متهللا فرحا ، كأنه يستمع إلى لحن جميل ، يتغنى بمجده وعظمته ، واستدرك الملك قائلا :

ـــ لا شك أن قرارى أذهل خنوم حتب ، وأخرجه عن طوره ، فبدا عليه الجزع ، توسل إلى قائلا : إن أراضى المعابد هي أراضى الأرباب ، وإن خيراتها تعود في الغالب إلى الشعب والفقراء ، وينفق في وجوه التعليم والتربية الخلقية ، وحاول أن يفيض ، ولكني أوقفته بإشارة من يدى ، وقلت له : إن هذه هي إرادتى ، وأن عليه تنفيذها دون إبطاء ، وآذنته بانتهاء المقابلة .

فلم يتمالك طاهو أن صاح فرحا :

ـــ باركتك الأرباب جميعا يا مولاى !

قابتسم الملك ارتياحا ، ولاحت منه نظرة إلى وجه سوفخاتب في ساعة خذلانه ، فأحس نحوه بعطف وقال :

ـــ أنت رجل مخلص يا سوفخاتب ، ومشير نصوح .. فلا يحزنك أن خولف رأيك .

فقال الراجل:

-- لست يا مولاى من قوم مغرورين ، يغضبون أسد الغضب إذا خولفت نصيحتهم ، لا خوفا من العواقب ، ولكن ذو دا عن كرامتهم ، حتى ليبلغ الغرور بأحدهم أن بتمنى لو يقع شركان أنذر به ، ليعرف من لا يعرف قدره .. أعوذ بالرب من شر الغرور ، فما يدفعنى إلى محض النصيحة سوى الإخلاص وما يحزننى حين مخالفتها سوى الإشفاق من صدق حدمى ، وما أتمنى على الرب من شيء إلا أن يكذب رأيى ، ليطمئن قلبى ..

وكأن فرعون أراد أن يطمئنه ، فقال :

ـــ لقد نلت بغیتی ، ولن ینالوا شیئا منی ، فمصر تعبد فرعون ، ولا ترضی عنه بدلا ..

فأمن الرجلان على قول مولاهما بإخلاص ، ولكن كان سوفخاتب مضطربا ، يحاول عبثا أن يقلل من خطورة الأمر الذى أصدره فرعون ، ويذكر في ضيق صدر أن الكهنة سيتلقون الأمر الشديد وهم مجتمعون في آبو ، فيتسع لهم المقام لتبادل الرأى ، وتباث الشكوى ، فيعودون إلى ولاياتهم وقد أطبقت أفواههم على النذمر والحزن ، وإنه ليعلم علم اليقين من هم الكهنة وما هو نفوذهم على القلوب والعقول .. ولكنه لم يين عن آرائه ، لأنه وجد الملك فرحا راضيا ضاحك الثغر ، فأشفق من تعكير صفوه ، وبسط صفحة وجهه ، ورسم على شفتيه ابتسامة راضية .

وقال الملك بسرور:

ـــــ لم أشعر بمثل نشوة الظفر هذه منذ اليوم الذى انتصرت فيه على قبائل المعصايو جنوب النوبة في حياة أبى ، فلنشرب نخب هذا الفوز السعيد .

وجاءت الجوارى بإبريق من خمر مريوط وكئوس ذهبية ، وصببن الحمر ، وقدمن كئوسا مترعات إلى الملك والرجلين المخلصين ، فشربوا في صفاء وهناء ، وعلوا في نشوة ، وجعل سوفخاتب يذب عن قلبه الخواطر المقلقة ، ليركز حواسه فى رحيق مريوط ، ويشارك الملك والقائد سعادتهما ، وكانوا جلوسا صامتين تتبادل أعينهم المودة والصفاء ، والبركة من تحتهم يستحم فى مائها الطرب شعاع الشمس المائل ، والأشجار من حولهم ترقص أغصانها على شدو الأغاريد ، وتنبثق الأزهار من بين أوراقها انبثاق الخواطر السعيدة من غيابات النفوس .. واستسلموا إلى يقظة ناعسة زمنا غير يسير حتى انتبهوا على حادثة غريبة انتزعتهم من أحلامهم بعنف ، إذ سقط شىء فى حجر الملك من عل ، فانتفض واقفا ، وتبعه الرجلان ، فسقط الشىء عند قدميه ، وإذا به صندل ذهبى ، ونظروا إلى أعلى دهشين ، فرأوا نسرا هائلا يحلق فى سماء الحديقة فوق رعوسهم ويبعث فى الفضاء صرصرة مخيفة ، ويصليهم نظرات ملتبة من عينين متقدتين ، ثم ضرب بجناحيه الهواء ضربة عنيفة حلق بها فى آفاق بعيدة ..

وعادوا بالنظر إلى الصندل ، والتقطه الملك بيده ، وجلس يتأمله بعينين مبتسمتين تلوح فيهما آى الدهشة . ونظر الرجلان إلى الصندل بغرابة ، وتبادلا نظرات الإنكار والدهشة والارتياب .

ومضى الملك في تأمله ، ثم غمغم قائلا :

ـــ هذا صندل امرأة بلا ريب ، ما أجمله وما أثمنه !.

وتساءل طاهو وعيناه تلتهمان الصندل:

ــ ترى هل خطفه النسر ؟

فابتسم الملك قائلا:

ـــ لا يوجد في حديقتي شجر يتساقط منه نبت طيب كهذا .

وقال سوفخاتب:

ـــ بعتقد العامة يا مولاي أن النسر يتعشق الحسان ، وأنه يخطف من العذارى من تهوى إليها نفسه ، و يطير بها إلى قمم الجبال ، فلعل هذا النسر عاشق هبط منف وابتاع الصندل لحبيبته ، ثم خانه الحظ فأفلت من بين مخالبه ، وسقط عند قدمى مولاى .

وجعل الملك يتأمله مسرورا منفعلا ، ويقول :

\_ ترى كيف خطفه ؟.. أخشى أن يكون لإحدى ساكنات السماء .. فعاد سوفخاتب يقول باهتمام :

ـــ ورمى به إلى حجرى .. يا للعجب ، لكأنى به يعلم بحبى للحسان !.. ً فابتسم سوفخاتب ابتسامة ذات معنى ، وقال :

\_ أسعدت الآلهة أيامك يا مولاى .

وتبدت الأحلام فى عينى الملك ، وابتسمت أساريره ، ولان جبينه ، وتوردت و جنتاه ، وكان ينظر إلى الصندل لا تفارقه عيناه ، ويسائل نفسه ترى من صاحبته ؟ وما صورتها ؟ وهل هى جميلة كصندلها ؟ وكيف لا تدرى أن صندلها سقط فى حجر الملك وما شأن الأقدار التى نصبته هدفا له ؟. وعثر بصره بصورة منقوشة على باطنه ، فقال وهو يشير إليها :

ـــ ما أجمل هذه الصورة .. إنه فارس وسيم ، يقدم قلبه هدية على يده المبسوطة .

ووقعت هذه العبارة من قلب الرجلين موقع الانتباه الشديد فالتمعت أعينهما بنور خاطف ، وتطلعا إلى الصندل باهتام عظيم ، وقال سوفخاتب :

ــ هل يتنازل مولاى عن الصندل لحظة ؟

فأعطاهه ، ونظر إليه كبير الحجاب ، كما نظر إليه طاهو ، ثم رده الرجل إلى الملك وهو يقول .:

- ــ صدق حدسي يا مولاي .. هذا صندل رادوبيس غانية بيجة الشهيرة . فتساءل الملك قائلا :
- رادوبیس .. یا له من اسم جمیل .. من عسی أن تكون صاحبته ؟!..
   وساور القلق قلب طاهو و اختلجت عیناه فقال :

ـــ هي راقصة يا مولاي يعرفها أهل الجنوب جميعا .

فابتسم فرعون وقال:

ــــ ألسنا من أهل اجنوب ؟. حقا أن الملوك قد تخترق أعينها سجف الأفق القصى ، وتعمى عما يقع عليه ظلها .

واشتد القلق بطاهو ، فقال وقد امتقع لونه :

ـــ إنها امرأة يا مولاى قد طرق بابها رجال آبو وبيجة وبلاق .

وكان سوفخاتب يعلم بما يساور قلب صاحبه من المخاوف ، فقال وهو يبتسم ابتسامة غامضة ماكرة :

ـــ على أية حال هي صورة أنثوية يا مولاى ، جعلتها الآلهة آية على قدرتها وإعجازها .

فردد الملك ناظريه بين الرجلين وقال مبتسما:

ـــ وحق الرب سوتيس إنكما لأخير أهل الجنوب بها .

فقال سوفخاتب بهدوء:

... إن بهو استقبالها يا مولاى ملتقى أهل الرأى والفن والسياسة .

ـــ حقا إن الجمال عالم ساحر ، يطالعنا كل يوم بالمعجزات ، هل هي أجمل من رأيت ؟

فقال سوفخاتب باطمئنان :

ـــ هى الجمال عينه يا مولاى ، هى فتنة قهارة ، وعاطفة لا تقاوم . لقد صدق الفيلسوف هوف وهو من أصدقائها المقريين إذ قال يوما : إنه من أخطر الأمور فى حياة الرجل أن تقع عيناه على وجه رادوبيس .

وتنهد طاهو يائسا ، وحدج كبير الحجاب بنظرة خاطفة فهم معناها ، ثم قال :

ـــ إن جمالها يا مولاى جمال شيطالى رخيص ، لا تضن به على طالب ! فضحك الملك بصوت عال ، وقال :

ــ كلاكما يغريني وصفه .

فقال سوفخاتب :

ـــ ألا فلتروك سماء مصر بأجمل ما تظل من السعادة يا مولاى . • ونزع خيال الملك به إلى النسر ، فتولاه عجب ساحر ، أضفى عليه ما سمعه نسيجا رقيقا من الفتنة والأحلام . فتساءل وكأنه يحادث نفسه :

ـــ ترى أأحسن النسر في اختيارنا هدفا له أم أساء ؟

و اختلس طاهو نظرة عاجلة من وجه مولاه المكب على ما بين يديه ، وقال في حيرة :

\_ ما هي إلا مصادفة يا مولاى . وما يؤسفني إلا أن أرى هذا الصندل الملوث بين يدى مولاى المعبودتين .

ولحظ سوفخاتب صاحبه بنظرة ساخرة متشفية ، وقال بهدوء :

... مصادفة ؟.. إن هذه الكلمة يا مولاى مهضومة الحق ، يظن بها التخبط والعمى ، ومع هذا فهى المرجع الوحيد لأغلب السعادات وأجل الكوارث ، فلم يبق للآلهة إلا القليل النادر من حادثات المنطق ، كلا يا مولاى ، إن كل حادثة في هذا العالم لا شك موكلة بإرادة رب من الأرباب ، ولا يجوز أن تخلق الآلمة الحادثات ... جلت أو تفهت ... عبئا أو لهوا .

فجن جنون طاهو ، وكظم بقوة تيار غضب جنوني كاد أن يجرف هدوءه في حضرة الملك ، وقال لسوفخاتب بلهجة تنم على اللوم والتعنيف :

\_ أتريد أيها المعظم سوفخاتب أن تشغل بال مولاى ، في هذه الساعة الجليلة ، بأمثال هذه الأوهام ؟

فقال سوفخاتب بهدوء:

س إن الحياة جدو لهو ، كما أن اليوم نهار وليل ، والرجل الحنكيم من لا يذكر . في أوقات جده أسباب لهوه ، ولا يعكر صفو لهوه بأمور جده . فمن أدراك أيها القائد ، فلعل الآلهة لسابق علمها يحب مولانا الجمال ، أرسلت إليه هذا الصندل

على يد النسر العجيب .

وقلب الملك عينيه في وجهيهما واستضحك قائلا:

\_ أدائما على اختلاف أيها الرجلان ، كما تشاعان . ولكن كان ينبغي أن أجد في طاهو الرجل مغريا بالهوى ، وفي سوفخاتب الثنيخ زاجرا عنه ، وعلى أية حال لا مندوحة لى من الميل مع رأى سوفخاتب في الحب ، كما ملت إلى رأى طاهو في السياسة .

وقام الملك واقفا ، فقام الرجلان ، وألقى نظرة على الحديقة الواسعة وهى تودع الشمس المائلة نحو الأفق الغربى ، وقال وهو يهم بالمسير :

ـــ أمامنا ليلة عمل شاقة . فإلى الغد ، ولسوف نرى .

وذهب فرعون والصندل في يده ، فانحني الرجلان في إجلال .

ووجدا نفسيهما منفردين مرة أخرى فوقف كل منهما بإزاء صاحبه: طاهو بجسمه الطويل وصدره العريض وعضلاته الفولاذية، وسوفخاتب بجسمه الدقيق النحيل وعينيه الصافيتين العميقتين وابتسامته الجميلة العظيمة.

وكان كل منهما يحس بما اختلج في صدر صاحبه ، فيبتسم سوفخاتب ، ويقطب طاهو جبينه . ولم يستطع القائد أن يودع الحاجب بغير قول ينفس به عن صدره الكظيم ، فقال :

ــ غدرت بی آیها الصدیق سوفخاتب ، بعد آن لم تطق منازلتی وجها لوجه ..

فرفع سوفخاتب حاجبيه إنكارا ، وقال :

ـــ يا له من كلام بعيد عن الحق أيها القائد ، ما لى أنا والحب ؟ ألم تعلم بأنى شيخ فان ، وأن حفيدى سنب طالب في جامعة أون ؟

ـــ ما أسهل تزوير الكلام عليك أيها الصديق ، ولكن الحقيقة تهزأ بلسانك اللبق الحكيم . . ألم يمل قلبك الفتى يوما إلى رادوبيس ؟ ألم يسؤك أن تهبني عطفا لم تظفر به أنت ؟

فرفع الشيخ يديه يستعيذ من كلام القائد ، وقال :

ـــ إن خيالك لا يقل عن عضلات ساعدك الأيمن ، والحق أنه إذا كان قلبي

مال إلى هذه الغانية يوما ، فعلى طريقة الحكماء المبرأة من الطمع !

ـــ أما كان يجمل بك ألا تفتن خيال مولانا بحسنها إكراما لى ؟

فبدت الدهشة على سوفخاتب ، وقال باهتمام وأسف صادق :

ــ أحقا أنك تجد في الأمر جدا ؟.. أم أنك ضقت بدعابتي ذرعا ؟..

فقال طاهو بسرعة :

ـــ لا هذا ولا ذاك أيها المعظم ، ولكن يسوءنى فقط أن نختلف دائما .

فابتسم كبير الحجاب ، وقال بهدوئه الطبيعي :

-- لن يزال يجمعنا رباط وثيق هو الإخلاص لصاحب العرش !

# قصر بيجسة

غاب الموكب الفرعوني من الأنظار ، ورفعت تماثيل ملوك الأسرة السادسة ، فاندفع الناس من جانبي الطريق ، فتلاطمت أمواجهم ، واختلطت أنفاسهم ، كأنهم بحر موسى الذي انشق له طوعا ، وانقض على أعدائه كاسرا . فأمرت رادوبيس عبيدها بالعودة إلى السفينة . وكانت نشوة الحماس التي انبعثت في قلبها لدى ظهور فرعون ما تزال تلتهب في قلبها نارا وتندفع إلى أطرافها دما حارا . وكانت صورته لا تفارق غيلتها لشبابه الغض ، ونظراته المتعالية ، وقده الرشيق ، وعضلاته المفتولة .

وكانت رأته قبل ذلك فى يوم التتويج العظيم منذ شهور قلائل ، وكان يقف فى عجلته كما وقف اليوم فارع الطول جاهر الجمال ، مرسلا بناظريه إلى الأفق البعيد ، وقد تمنت يوم ذاك كما تمنت اليوم لو عطف إليها عينيه .

ترى لماذا ؟.. ألأنها تطمع فى أن يفوز جمالها بما هو أهله من التكريم ؟ أم لأنها تود فى أعماقها لو تراه فى هيئة البشر بعد أن رأته فى قداسة الأرباب المعبودة؟ كيف السبيل إلى فهم هذا التمنى ؟.. على أنه مهما كانت حقيقته ، فقد تمنت صادقة ، وتمنت مخلصة مشوقة .

لبت الغانية مستغرقة في غمرات أحلامها ، فلم تعن بالالتفات إلى الطريق المزدحم الذي يجتازه ركبها الصغير بشق الأنفس ، ولم تلق أدنى انتباه إلى الآلاف من الحلق الذين يكادون أن يلتهموها ، بنهم وشراهة . وصعد بها إلى السفينة ونزلت من الهودج في المقصورة ، واطمأنت إلى عرشها الصغير ، وهي في شبه غيبوبة تسمع ولا تعي ، وتنظر ولا ترى .. وانسابت بها تشق وجه النيل الرزين ، حتى رست إلى سلم حديقة قصرها الأبيض ، عروس جزيرة بيجة .

وكان القصريرى عن بعد فى نهاية الحديقة اليانعة التى تنتهى معارجها إلى سيف النيل ، تحوط به أشجار الجميز ، ويحنو عليه النخيل ، كأنه زهرة بيضاء نبتت فى أحضان تلك الجنة الوارفة . فهبطت أدراج السفينة ، ووضعت قدمها على أولى درجات الحديقة ، وصعدت سلما من المرمر المصقول ، يمتد بين سورين من الجرانيت تنتصب على الجانيين مسلاف عالية نقشت عليها أشعار رقيقة لرامون حتب ، إلى أن بلغت أرض الحديقة السندسية .

واجتازت بوابة من الحجر الجيرى نقش اسمها على واجهتها باللغة المقدسة ، وقام في وسطها تمثال لها بالحجم الطبيعي ، نحته هنفر ، وأفنى فيه دهرا جميلا من أسعد أيام حياته ، يمثلها جالسة على عرشها الجميل الذي تستقبل عليه المقربين ، ورشاقة ويكشف في روعة فنية رائعة عن جمال الوجه ، وتكعب الثديين ، ورشاقة القدمين . ثم خلصت إلى ممر وسيط اصطفت على جانبيه الأشجار تعانقت أعالى أغصانها ، فظلت عليه سقفا من الأزهار والأوراق الخضراء ، وفرشت أرضه بالحشائش والأعشاب ، وكانت توازيه عرضا من اليمين والشمال ممرات جانبية قدت على نفس الصورة ، تنتهي ذات اليمين إلى سور الحديقة الجنوبي ، وذات المسمال إلى سورها الشمال . وكان هذا المرينتهي إلى الكرمة المتفرعة المتسلقة المسمال إلى سورها الشمال . وكان هذا المرينتهي إلى الكرمة المتفرعة المتسلقة على أعراش من عمد رخامية ، تنبسط إلى بمينها غابة من الجميز ، وتمتد إلى يسارها غابة من النخيل أقيمت فيها هنا وهناك بيوت القردة والغزال ، وانتشرت في خابة من النخيل أقيمت فيها هنا وهناك بيوت القردة والغزال ، وانتشرت في جنباتها المترامية التماثيل والمسلات .

وانتهت بها قدماها إلى بركة واسعة من ماء غير آسن ، ينطلق على شطآنها نبات اللوتس، ويسبح على سطحها الأوز والبط وتغنى في جوها الأطيار ، وقد انتشر شذى العطر وأريج الزهر وغردت البلابل .

ودارت حول البركة نصف دورة كاملة ، فصارت أمام الحجرة الصيفية ، ووجدت في استقبالها جماعة من الجوارى انحنين لها إجلالا ، ثم وقفن ينتظرن أوامرها ، وأسلمت الغانية نفسها إلى أريكة مظللة تستريح .. ولم يطل بها المقام

فانتفضت واقفة ، وقالت لجواريها :

ـــ كم ضايقتنى أنفاس القوم الحارة .. وكم أرهقنى الحر .. اخلعن ثيابى ، فقد تقت إلى مياه البركة الباردة .

فدنت الجارية الأولى من سيدتها ، ورفعت بخفة خمارها الموشى بالذهب تسيج منف الخالدة .

ثم تقدمت اثنتان فخلعتا العباءة الحريرية ، فكشفتا عن قميص شفاف انحسر عما فوق النهدين وما تحت الركبتين ، ثم تبعتهما جاريتان فسحبتا بيدين رقيقتين القميص السعيد ، وروعتا الدنيا بجسد طليق ، خلقته الآلهة جميعا ، وادعاه كل لقدرته وفنه !

واقتربت جارية أخرى وحلت عقدة شعرها الفاحم ، فانساب على جسدها ، وغشاه من الجيد إلى الرسغين ، وانحنت على قدميها وخلعت صندلها الذهبي ووضعته على حافة البركة . ومشت الغانية تتهادى ، وهبطت درجات البركة المرمرية على مهل ، ومضى الماء يغمر القدمين ، فالساقين ، فالفخذين ، ثم القت بجسمها في الماء الهادئ يأخذ منه عطرا ويعطيه بردا وسلاما . واستسلمت لمداعبة الماء في رخاوة ، ولعبت فيه ما شاء لها الهوى والمرح ، وسبحت طويلا تارة على بطنها ، وتارة على ظهرها ، وثالثة على أحد جانبها .

وما كانت لتعير شيئا اهتهاما لولا أن صك أذنها صراخ فزع يرسله جواريها ، فتوقفت عن السباحة ، والتفتت إليهن ، فراعها أن رأت نسرا هائلا يحلق من علو قريب من شاطئ البركة ، ويرف بجناحيه ، ففرت من بين شفتيها صرخة فزع ، وغاصت في الماء تنتفض فزعا ورعبا ، وتصبرت بجهد جهيد ، وحبست أنفاسها طويلا حتى أحست بالاختناق ، ونفدت قدرتها فرفعت رأسها في خوف وحذر ، ونظرت فيما حولها وهي تخشى ، فلم تر شيئا . فنظرت إلى السماء فوجدت النسر يولى بعيدا يوشك أن يلج باب الأفق ، فسبحت إلى الشاطئ على عجل ، وصعدت الأدراج مسرعة مضطربة ، ووضعت قدمها في إحدى عجل ، وصعدت الأدراج مسرعة مضطربة ، ووضعت قدمها في إحدى

زوجی صندلها ، ولکنها لم تجد الأخری ، وبحثت عنها طویلا ثم سألت :

\_ أين الأخرى ؟

فأجابها الجوارى في قلق :

\_ خطفها النسر ا

وتبدى الأسف على وجهها ، ولكنها لم تجد متسعا من الوقت لإعملان مخطها ، فدلفت إلى الحجرة الصيفية ، والجوارى من حولها وبين يديها يجففن جسدها الغض ، تنحدر عليه نقط الماء كأنها لؤلؤ ينتشر على أديم عاج .

#### \* \* \*

ولدى الغروب تأهبت لاستقبال الضيوف ، وما أكثرهم فى أيام العيد التى تجذب الناس إلى الجنوب من كل صوب ، فارتدت أجمل ثيابها ، وازينت بأفخر حليها ، ثم تركبت المرآة إلى بهو الاستقبال ، تنتظر القادمين وقد آن موعدهم . وكان البهو آية من آيات الفن والعمارة ، بناه المعمار هنى ، وجعل صورته على هيئة بيضاوية ، وشيد جدرانه من الجرانيت كبيوت الأرباب ، وكساه بطبقة من الصوان ذات ألوان تسر الناظرين ، وكان سقفه مقببا تزينه الصور والتهاويل ، وتتدلى منه المصابيح المكفتة باللهب والفضة .

وزخرف الجدران المثال هنفر ، وتنافس العشاق في تأثيثه بإهداء المقاعد الوثيرة والدواوين الفاخرة ، والرياش الجميلة . وكان عرش الغانية أبدع هذه التحف جميعا ، فهو من العاج الثمين على قوائم من سن الفيل ، وقاعدته من الذهب الخالص المحلي بالزمرد والياقوت ، وقد أهداه إياها حاكم جزيرة بيجة .

ولم يطل انتظار الغانية ، فدخل عبد من عبيدها ، وأعلن قدوم السيد عانن تاجر سن الفيل . ودخل الرجل على الأثر يهرول في ثيابه الفضفاضة ، ويزهو بشعره المستعار ، يتبعه عبد يحمل صندوقا من العاج المطعم بالذهب ، وضعه على كثب من كرسي الغانية ، ورجع من حيث أتى . وانحنى التاجر على يد رادوبيس ، ولثم أناملها ، فابتسمت له ، وقالت بصوتها الحلو : \_ أهلا بك أيها السيد عانن . كيف حالك ؟. أهكذا لا نراك إلا كل دهر طويل !

فضحك الرجل سعيدا مسرورا ، وقال :

ـــ ماذا أصنع يا مولاتى !.. هى حياتى التنى اعترتها أو التى فرضتها الأقدار على ، أن أكون أخا سفر ، جواب أرض ، تتقاذفنى البلدان ، فأقضى نصف عامى فى بلاد النوبة ، ونصفه الثانى ما بين الجنوب والشمال ، أشترى وأبيع ، وأبيع وأسترى ، لا أعرف لحياتى مستقرا !!.

فنظرت إلى الصندوق العاجي وهي لا تزال تبتسم وسألته :

... وما هذا الصندوق الجميل ؟ إنحال أنه هدية من هداياك النفيسة !.

\_\_ ليس الصندوق بالذات ، ولكن ما فيه .. هو سن فيل مفترس ، أقسم التاجر النوبي الذي ابتعته منه أن صيده كلفه أربعة من رجاله الأشداء ، فحفظته في مكان أمين ، ولم أعرضه على الطالبين . ولما ألقيت عصا الترحال في تنيس ، دفعت به إلى أيدي صانعيها المهرة ، فبطنوه بقشرة من خالص الذهب ، وطلوه من الخارج ، فصار كأسا لا يشرب منها إلا الملوث .. وقلت لنفسي : أحرى بتلك الكأس التي كلفت نفوسا غالية ، أن تهدى إلى من تبذل في سبيلها النفوس العزيزة رخيصة . وهي راضية .

فضحكت رادوبيس ضحكة رقيقة ، وقالت :

\_ شكرا لك أيها السيد عانن .. إن هديتك على نفاستها لا تعدل بجمال حديثك !

فطرب أيما طرب ، ورنا إليها بعين ناطقة بالإعجاب والتوسل ، وقال يصوت خافت :

\_\_ ما أجملك . . ما أفتنك . . كلما عدت من سفر طويل أجدك أجمل وأفتن مما تركتك ، وكأنى بالزمان ولا عمل له إلا السمو بحسنك الفاتن .

وكانت تصغي إلى إطراء حسنها ، كمن يصغي إلى نغمة معادة ، فطاب لها أن

### تتهكم به فسألته:

\_ كيف حال أبنائك ١٤.

فأحس بشيء من الحيبة ، وصمت لحظة ، ثم انحنى على الصندوق ورفع غطاءه ، فبدا الكأس نائما على جانبه ، ثم قال وهو يرفع رأسه إليها :

\_ ما ألذع سخريتك يا سيدتى . ومع هذا فلن تجدى شعرة بيضاء برأسى ، وهل يستطيع من تقع عيناه على وجهك أن يحتفظ في قلبه بأدنى حرارة لامرأة سواك !.

فلم تجبه ، وما تزال تبتسم ، ثم دعته للجلوس فجلس قريبا منها . واستقبلت على أثر ذلك جماعة من التجار وكبار المزارعين ، منهم من يتردد على قصرها كل مساء ، ومنهم من لا تراه إلا فى الأعياد والمناسبات ، فرحبت بهم بابتسامتها الفاتنة ، ثم رأت المثال هنفر يلج باب البهو بقامته الرشيقة ، وحنجرته الناتقة ، وشعره المفلفل ، وأنفه الأفطس ، وكان من الرجال الذين تستخف ظلهم . فأعطته يدها ، ولتمها الرجل فى حب عميق ، وقالت تداعبه :

ـــ أيها الفنان الكسول .

ولم يرض هنفر عن هذا الوصف فقال :

ـــ لقد انتهيت من عملي في زمن قصير .

ـــ والحجرة الصيفية ؟

ــــ هى الباقية بلا زخرف ، وإنه ليؤسفنى أن أقول لك بأنى لن أزخرفها بنفسى .

فبدا التساؤل على وجه رادوبيس ، فقال الرجل :

ـــ سأرتحل بعد غد إلى بلاد النوبة ، لأن أمى مريضة ، وقد بعثت إلى رسو لا يبلغني رغبتها في رؤيتي ، فلم أر بدا من السفر .

ــ خففت الأرباب عنها وعنك .

فشكرها هنقر وقال:

ــــ لا تظنی أنی نسیت الحجرة الصیفیة ، ففی الغد یأتیك أنبغ تلامیذی بنامون بن بسار ، ویقوم بزخرفتها علی أكمل الوجوه ، إنی أثق به ثقتی بنفسی ، ولعلك ترحبین به وتشجعینه .

فشكرته على عنايته بها ، ووعدته خيرا .

واطرد تيار القادمين ، فجاء المعمار هنى ، وقفاه آنى حاكم الجزيرة ، وتبعهما بعد حين قليل الشاعر رامون حتب . وكان آخر من أتى الفيلسوف هوف ، الذى كان في يوم من الآيام أستاذ جامعة أون الأكير . وقد عاد أخيرا إلى آبو مسقط رأسه ، بعد أن نيف على السبعين من عمره ، وكانت رادوبيس لا تفتأ تداعبه ، فقالت له وهي تستقبله :

ــ مالى إذا رأيتك أشتهى أن أقبلك ؟

فقال الرجل بهدوء :

\_ لعلك يا مولاتي من هواة التحف القديمة .

\* \* \*

ودخلت جماعة من الجوارى يحملن أوانى من الفضة ملفت طيبا ، وباقات من أزهار اللوتس ، فدهن رعوس الحاضرين وآيديهم وصدورهم بالطيب ، وأهدين إلى كل منهم زهرة من اللوتس .

وقالت رادوبيس بصوت عال :

ـــ ألم تعلموا بما حدث لى اليوم ؟

فتطلع إليها الجميع بانتباه ، وساد الصمت ، فقالت باسمة :

ـــ نزلت أستحم ظهر اليوم فى البركة ، فهبط نسر بغتة وخطف فردة صندلى الذهبي ، وطار بها .

فبدت الدهشة والابتسامة على الوجوه ، وقال الشاعر رامون حتب : ـــــ إن رؤيتك في الماء عارية تهيج الطيور الكاسرة !

وقال عانن بحماس :

. \_\_ أقسم بالرب سوتيس على أن النسر كان يتمنى لو يخطف صاحبة الصندل .

فقالت رادوبيس آسفة:

ــ كم كان عزيزا لدى .

فقال هنفر المثال :

\_ من المحزن حقا أن يضيع شيء تمتع بلمسك أياما وأسابيع ، وما مصيره ف النهاية إلا السقوط ، وقد يسقط في حقل ناء فتطؤه قدم ريفية بسيطة ! فقالت رادوبيس بحزن :

\_ مهما يكن مصيره ، فلن يعود إلى ..

وكان الفيلسوف هوف يعجب لحزن رادوبيس على صندل تافه ، فقال يعزيها :

\_ على أية حال إن خطف النسر لصندلك فأل حسن ، فلا تحزنى . فسأله أحد الأعيان المبرزين :

\_ وماذا ينقص رادوبيس من السعادة ، وجميع هذه الوجوه من عشاقها ؟ فرد عليه الفيلسوف قائلا ، وهو يحدجه بنظرة ساخرة .

\_\_ ينقصها أن تتخلص من بعضهم ا

ودخلت جماعة أخرى من الجوارى يحملن أباريق الخمر وكتوس الشراب الذهبية ، ودرن بها على الحاضرين كلما لاح العطش على واحدمنهم روينه بكأس مترعة ، تطفئ الظمأ في الغم ، وتوقد النار في القلوب . وقامت رادوبيس على مهل ، وسارت إلى الصندوق العاجى ، ورفعت الكأس العجيبة ، ومدت بها يديها إلى الساقية وهي تقول :

\_ لنشرب نخب السيد عأنن لهديته الجميلة ، وعودته السالمة .

فشربوا جميعا هنيءًا ، وشرب عانن كأسه حتى النالة ، وأرسل إلى الغانية نظرة امتنان وشكران ، ثم التفت إلى صاحب له وقال : ـــ أليس من كبريات النعم أن يجرى ذكر اسمى على لسان رادوبيس ؟ فأمن الرجل على قوله ، وتنبه عند ذاله الحاكم آنى إلى وجود السيد عانن ، وكان يعرفه ، ويعلم بأنه كان في رحلة في الجنوب ، فقال له :

\_ عود سعيد يا عانن ، كيف كانت سفرتك هذه المرة ؟

فأحنى الرجل رأسه احتراما ، وقال :

ـــ حفظتك الآلهة من كل سوء أيها الحاكم الجليل ، لم أتوغل هذه المرة فيما وراء إقليم الواوايو ، وكانت رحلة موفقة موفورة الخيرات مأمونة العواقب .

ــ وكيف حال صاحب السمو كارفنرو حاكم الجنوب ؟

ـــ الحق أن سموه يلقى متاعب جمة بسبب تمرد قبائل المعصايو ، فهم يضمرون الكراهية للمصريين ، ويتربصون لهم ، فإذا وقعوا على قافلة هاجموها بلا رحمة ، وقتلوا رجالها ، ونهبوا تجارتها ، ولاذوا بالفرار أن تبلغهم القوات المصرية .

فبدأ الاستياء على وجه الحاكم ، وسأل التاجر باهتمام :

ـــ ولماذا لا يسير سموه إليهم بقوة تأديبية ؟

\_\_ إن سموه لا ينفك يرسل قواته في أعقابهم ، ولكنهم لا يواجهون القوات الحربية ، ويفرون في الصحارى والغابات . فتضطر القوات إلى العودة بعد نفاد المؤن . ويستأنف العصاة غاراتهم على طرق القوافل .

وكان الفيلسوف هوف يصغى بانتباه إلى كلام عانن ، وكانت له خبرة ببلاد النوبة ، وكان على علم واف بقضية المعصايو ، قسأل التاجر قائلا :

ـــ لماذا يصر المعصايو دائما على العصيان !.. إن البلاد المشمولة بمحكم مصر تتمتع فى ظله بالطمأنينة والرفاهية ، ونحن لا نتعرض لعقائد غيرنا ، فلماذا يناصبوننا العداوة ؟

ولم يكن عانن يعنى بمعرفة الأسباب ، وظن أن نفاسة التجارة هي التي تغرى القوم بالانقضاض عليها ، ولكن الحاكم آني كان متبحرا في هذه المسائل ، فقال

### للفيلسوف:

... الحق يا سيدى الأستاذ أن المعصايو لا يرجع إلى أسباب سياسية أو دينية . وحقيقة المسألة أن القوم قبائل رحالة ، يعيشون فى أرض جدباء ، ويهددهم الجوع فى كل حين ، وبين أيديهم كنوز من اللهب والفضة لا تغنى و لا تشبع من جوع . فإذا انبرى المصريون لاستثارها ، هاجموهم و نهبوا قوافلهم .

فقال هوف :

ــــ إذا كان الأمر كذلك ، فالحملات التأديبية عديمة الجدوى ، وإنى أذكر يا سيدى الحاكم أن الوزير أو نا ـــ تقدست روحه فى عالم أو زوريس ـــ منى نفسه يوما بعقد معاهدة معهم على أساس المنفعة المتبادلة ، فيمدهم بالغذاء فى مقابل أن يؤمنوا له طرق القوافل . . هى فكرة ثاقبة أليس كذلك ؟

فهز الحاكم رأسه دلالة على الموافقة ، وقال :

... لقد أحيار يس الوزراء خنوم حتب مشروع الوزير أونا، وعقد المعاهدة قبل عيد النيل بأيام، ولن نعرف نتيجة سياسته قبل زمن طويل، والمتفائلون كثيرون. وكان الحاضرون ملوا سريعا حديث السياسة ، فانقسموا حلقات ، ومنهم عانن ، وشنتهم شجون الحديث ، وحاولت كل حلقة أن تجذب رادوبيس إليها ، ولكن الغانية جذبها اسم خنوم حتب ، وذكر الهتاف الذي دوى باسمه في أثناء سير الركب الفرعوني ، فعاودها استياء غمرها وقتذاك وأحست بلفحة غضب ، فدلفت إلى حيث يجلس آني ، وهوف ، وهنفر ، وهني ، ورامون خضب ، وقالت بصوت خافت :

ــــ أَلَمْ تَسْمَعُوا ذَلَكَ الْهَتَافُ الْعَجِيبُ ؟

وكان زوار القصر الأبيض إخوة ، لا تقوم بينهم كلفة ، ولا يعقل ألسنتهم خوف ، وكانت أحاديثهم تتناول كل شيء في حرية مطلقة ، وطمأنينة كاملة . وقد سمع هوف مرات ينتقد سياسة الوزراء ، كما سمع رامون حتب وهو يبدى شكوكه ومخاوفه من تعاليم اللاهوت ، ويعلن عن إيمانه باللذة ويدعو إلى متاع

الدنيا .

وتناول المعمار هني جرعة من كأسه ، وقال وهو ينظر إلى وجه رادوبيس الجميل :

ـــ إنه هتاف جرىء لم يسمع بمثله من قبل في وادى النيل .

فقال هنفر:

ـــ نعم ولا شك فى أنه كان مفاجأة محزنة لفرعون الشاب فى أول عهده بالحكم :

وقال هوف بهدوء :

ــــــ لم تجر العادة قط بأن يهتف باسم إنسان ما مهما كانت مكانته ، في حضرة فرعون !.

فقالت رادوبيس بلهجة دلت نبراتها على الغضب:

ــــ ولكنهم خرقوا هذه العادة بمنتهى الوقاحة .. لماذا أقدموا على ذلك أيها السيد آلى ؟

فرفع الرجل حاجبيه الكثيفين ، وقال :

ـــ آراك تسألين عما يتحدث عنه الناس في الطرقات . . فكثير من العامة يعلم الآن أن فرعون يرغب في أن يضم كثيرا من أملاك المعابد إلى أملاك التاج ، وأن يسترد المنح الواسعة التي أسبغها آباؤه وأجداده على رجال الكهنوت .

وقال الشاعر رامون حتب بلهجة لم تخل من عنف :

\_ كان الكهنة دائما موضع عطف الفراعنة ، يقطعونهم الأراضى ، ويهبونهم الأموال ، حتى صاروا يملكون ثلث الأراضى المنزرعة ، وتغلفل نفوذهم فى الأقاليم ، وبسط على الرقاب ، ولا شك أن هناك وجوها من المنافع أحق بالمال من المعابد ..

فقول هوف :

ـــ يزعم الكهنة أنهم يصرفون ريع الأراضي على أعمال الإحسان والبر ،

ويصرحون دائما يتنازلون عن أملاكهم عن طيب محاطر إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

. ـــ وما هذه الضرورة ؟

\_ أن تشتبك المملكة في حرب مثلا تحتاج للإنفاق الكثير .

ففكرت الغانية قليلا ، ثم قالت :

ــــ لا يجوز على أي حال أن يناهضوا رغبة الملك .

فقال الحاكم آنى :

\_\_ لقد تورطوا في خطأ بالغ ، وفوق ذلك فهم يبثون دعاتهم في الأقاليم ، ويدخلون في روع الفلاحين أنهم يدافعون عن أملاك الأرباب المعبودة ..

فتساءلت رادوبيس دهشة:

\_ كيف تواتيهم شجاعتهم ؟أ

نقال آني :

ــــ البلاد في سلام ، والحرس الفرعوني هو القوة المسلحة الوحيدة التي يعتد بها ، والكهنة تؤاتيهم شجاعتهم إذا أيقنوا أن قوة فرعون غير كافية !

فتضايقت رادوبيس وقالت بحنق :

\_ يا لهم من أوغاد ا

فابتسم الفيلسوف هوف ، ولم يكن يرضى أن يحبس رأيا فقال :

\_\_ إذا أردت الحق فالكهنة طائفة مطهرة ، تسهر على دين هذه الأمة و آدابها و تقاليدها الحالدة ، أما الطمع في السلطان فداء قديم .

فحدجه الشاعر رامون حتب بنظرة تحد ، وكان مغرما بإثارة الزوابع ، وسأله في اقتضاب :

ـــ وخنوم حتب ؟ا.

فهز هوف كتفيه استهانة وقال بهدوته الغريب :

\_ هو كاهن كما ينبغي ، وسياسي نافع ، وليس من ينكر عليه قوة الإرادة ،

ونفاذ البصيرة .

وتململ الحاكم آنى . وهز رأسه بشيء من العنف ، وقال :

ــ لم يثبت إلى الآن إخلاصه للعرش ا

فقالت رادوبيس بحدة:

\_ بل أعلن غير ذلك !

ولم يكن الفيلسوف يوافقهما ، فقال :

ـــ أنا أعرف خنوم حتب جيدا ، وهو بلا شك مخلص لمولاه ولوطنه . فقال آنى بغرابة :

ـــــ لم يبق إلا أن تصرح بأن فرعون مخطئ ..

... كلا .. إن فرعون شاب سامي الآمال ، يرغب في أن يكسو بلاده حلة من البهاء ، ولن يأتي ذلك إلا بالاستعانة بجانب من موارد الكهنة .

فتساءل رامون حتب في حيرة شديدة :

\_ فمن المخطئ إذا ؟!

فقال هوف :

\_ عسى أن يختلف اثنان وكلاهما على حق !

ولكن رادوبيس لم ترتح إلى تفسير الفيلسوف ، ولم ترض عن الموازنة التى يجريها بين فرعون ووزيره ، كأنهما ندان . وكانت تؤمن بحقيقة ثابتة ، وهى أن فرعون سيد البلاد دون منازع ، وأنه لا تجوز مخالفته بأى حال ولأى سيب ، ونفر قلبها من كل رأى يخالف عقيدتها هذه ، وصرحت برأيها لأصحابها ، وختمت كلامها بقولها :

\_ إلى أعجب متى آمنت بهذا الرأى ؟!

فقال رامون حتب مداعبا :

... حين وقعت عيناك على فرعون لأول مرة .. لا تفرطى فى العسجب فالجمال مقنع كالحق سواء بسواء . وضاق صدر المثال هنفر فصاح بصوت مسموع :

\_\_ أدرن الكتوس أيتها الجوارى .. وهلمى أيتها الغانية رادوبيس أسمعينا لحنا شجيا ، أو متعى أعيننا بحركة من الرقص الرشيق ، فإن نفوسنا التي أسكرتها خمر مربوط ، وهيأها العيد للفرح والمسرة ، لتتوق إلى نشوة الطرب ولذعة المجون .

فضر بت عنه صفحا ، وأرادت أن تسترسل في حديثها ، ولكن لاحت منها التفاتة إلى التاجر عانن ، فرأته كالنائم ، وكان منفردا بعيدا عن الجماعات فتذكرت أنها أطالت المكث في حلقة آنى ، فانسحبت من بينهم وسارت إلى التاجر ، وصرخت في وجهه : ﴿ أصح ﴾ فانتبه الرجل فزعا ، ولكن سرعان ما أشرق وجهه لرؤيتها ، فجلست إلى جانبه وسألته :

- \_\_ أكنت نائما ؟
- \_ بل كنت أحلم .
  - \_ آه .. فيمن ؟
- ... فى ليالى بيجة السعيدة ، وكنت أسائل نفسى حيران ترى هل أفوز اليوم بإحدى هاتيك الليالى الحالدات ؟! أيمكن أن أظفر الآن بمجرد وعد ! فهزت رأسها أن لا ، فجزع ، وسألها يخوف وإشفاق :
  - 6 47 -
- \_ قد تطلبك نفسى ، وقد تطلب غيرك ، فلم أقيدها بوعد خائن ؟! وتركته إلى جماعة أخرى كانت منهمكة فى الحديث والشراب ، فرحبوا بها فيما يشبه الصياح ، وأحاطوا بها من كل جانب ، وقال واحد منهم يدعى شامة :
  - ـــ ألا تشتركين معنا في الحديث ؟
    - ـــ وفيم تتحدثون ؟
- ـــ يتساءل بعضنا عما إذا كان الفنانون أهلا للتكريم اللي يحبوهم به الفراعنة والوزراء .

ـــ وهل أجمعتم على رأى ؟

ـــ نعم يا مولاتي . على أنهم لا يستحقون شيئا .

وكان شامة يتكلم بصوت مرتفع لا يبالى شيئا ، فنظرت رادوبيس إلى حيث يجلس الفنانون : رامون حتب ، وهنفر ، وهنى ، وضحكت ضحكة ساخرة ذات جرس فاتن ساحر ، وقالت بصوت يبلغ آذان القنانين :

ــــ ينبغى أن يكون هذا الحديث عاما ، ألا تسمعون أيها السادة ما يقال عنكم .. يقال هنا إن الفن عرض تافه ، وأن الفنانين غير أهل للتكريم .. فما رأيكم ؟!

وعلت فم الفيلسوف الشيخ ابتسامة ساخرة ، أما الفنانون فقد نظروا إلى الجماعة التي تستهين بهم نظرة متعالية ، وابتسم هنفر ابتسامة هزء ، أما رامون حتب فاصفر وجهه غضبا ، لأنه كان شديد التأثر ، وكان شامة متعجبا بما يقول لأصحابه فأعاد قوله بصوت عال قائلا :

\_ إنى رجل عمل وجد ، أضرب الأرض بيد من حديد ، فتذل وتبذل لى خيراتها من الأنعم السابغة ، فأفيد ويفيد معى الآلاف من المحتاجين ، كل هذا دون حاجة إلى قول موزون أو لون براق ..

وأدلى كل من الرجال بدلوه ، إما للتنفيس عن حقد طال حفظه أو لمجرد الثرثرة والإعلان عن النفس ، فقال أحد الكبار يدعى رام :

ـــ من الذى يحكم ويسوس الناس ؟.. من الذى يفتح البلـــ ان ويغــزو المعاقل ؟.. من الذى يجلب الثروة والحيرات ؟.. أناس غير الفنانين بلا ريب .. وقال عانن وكان سريع التلبية للخمر :

... إن الرجال يهيمون بحب النساء ، ويهذون بذكرهن في خلواتهن ، أما الشعراء فيبسطون هذيانهم في كلام موزون ، وإلى هنا لا يجد العاقل ما يؤاخذهم عليه إلا أنهم يضيعون وقتهم فيما لا طائل تحته ، ولكن السخافة والحماقة أن يطلبوا لهذيانهم ثمنا من المجد والحلود .

وقال شامة مرة أخرى :

... ويكذب آخرون كذبا طويلا منظما ، ويهيمون فى وديبان بعيـدة ويستوحون الأشباح والأوهام ، يزعمون أنهم رسل وحى كربم .. والأطفال تكذب كذبهم ، وكثير من العامة ، ولكنهم لا يزعمون شيئا .

فضحكت رادوبيس طويلا ، وانتقلت من مجلسها إلى قريب من هنفر ، وقالت هازئة :

فابتسم المثال ابتسامة صفراء ، ولكنه لازم الصمت كصاحبيه تعاليا منهم عن الرد على و المتهجمين بغير علم ، وإن انطوى كل منهم على غضب شديد ، وكرهت رادوبيس أن تنتهى المعركة عند ذاك ، فالتفتت إلى الفيلسوف هوف . ووجهت إليه هذا السؤال :

ـــ وما رأيك أنت أيها الفيلسوف في الفن والفنانبن ؟

ـــ الفن لهو ولعب ، والفنانون لاعبون مهرة .

ولم يستطع الفنانون أن يخفوا غضبهم ، فلـم يملك الحاكم آنى نفسه من الضحك . وتصايح التجار والملاك فرحين .

وصاح رامون حتب بغضب :

-- أتريد أيها الفيلسوف أن تكون الحياة جدا خالصا ؟

فهز الشيخ رأسه في هدوء ، وقال والابتسامة لا تفارق شفتيه :

ـــ كلا ، ما إلى هذا قصدت ، فاللعب ضرورة ، ولكن ينبغي أن تذكر أنه لعب .

فسأله هنفر بتحد :

\_ هل الإبداع الملهم لعب ؟

فقال الفيلسوف باستهانة :

... أنت تسميه الإلهام والإبداع ، أما أنا فأعلم أنه لعب الحيال .

ونظرت رادوبيس إلى المعمار هنى تحثه على خوض المعركة ، وتحاول أن تخرجه عن صمته الطبيعى . ولكن الرجل لم يلب إغراءها ، لا استهانة منه بالموضوع الذي يثير النقاش ، ولكن اعتقادا منه \_\_ إن حقا كان أو وهما \_\_ أن هوف لا يعنى ما يقول وأنه يداعب هنفر ورامون حتب \_\_ على الأخص \_\_ بأسلوبه القاسى . أما الشاعر فاشتد به الغضب ، ونسى أنه في قصر بيجة ، وسأل الفيلسوف بلهجة حاقدة :

\_\_ إذا كان الفن لعب خيال ، فلماذا يكلف أهله ما لا طاقة لهم به ؟ \_\_ لأنه يتقاضاهم إغفال ما تعودوا عليه من الفكر والمنطق ، واللياذ بعالم الطفولة والخيال !

فهز الشاعر كتفيه استهانة ، وقال :

ــ إن هذا الكلام لا يستحق الرد عليه ..

وأمن على قوله هنفر ، وابتسم هنى موافقا ، ولكن رامون حتب لم يستطع صبرا ، ولم يطق غضبه السكوت . فجال بناظريه فى الوجوه الساخرة ، وقال بحدة :

ـــ أليس يخلق الفن لكم لذة وجمالا ؟

فقال له عانن ، وهو لا يكاد يدرى ما يقول لأن الحمر كانت لعبت برأسه : ـــ ما أتفه هذا .

فاحتد الشاعر ، وترك زهرة اللوتس تقع من يده وقال في عنف :

\_ ما بال هؤلاء الناس لا يفقهون لما يقولون معنى . أيجوز أن أدكر اللذة والجمال ، فيقال لى إنها شيء تافه .. وهل توجد غاية فى الدنيا وراء الجمال واللذة ؟!.

وطرب هنفر لقول رفيقه ، وأخذته نشوة حماس ، فمال برأسه ناحية أذن الغانية ، وقال : -- صدق وحق جمالك يا رادوبيس ، إن الحياة تمضى كحلم سريع الزوال ، فأنا أذكر مثلا أنى حزنت لموت أبى حزنا بالغا وبكيته مر البكاء ، ولكنى الآن إذا عاودتنى ذكراه أسائل نفسى : أحقا عاش ذلك الإنسان على الأرض ؟ أم أنه وهم خادع يتراءى لى فى غبش الظلام ؟ أ. هكذا الحياة . فماذا أفاد الأقوياء بما أحدثوا فيها من قوة ؟ وماذا نال العاملون مما أنتجوا من مال وثراء ؟ وماذا اكتسب الحاكمون بما حكموا . وما ساسوا ؟ ا هباء فى هباء .. قد تكون القوة حماقة ، والحكمة خطأ ، والمروة غرورا . أما اللذة فهى لذة ، ولا يمكن أن تكون غير ذلك . فكل ما خلا الجمال باطل !

فبدا الجد على وجه رادوبيس الفاتن ، وقالت له وقـد لاحت في عيـنيها الأحلام :

... ومن يدريك يا هنفر ، فلعل الجمال واللذة من الأباطيل أيضا ؟. ألا ترانى أمضى العمر في دعة وانتهاب لذة ، وتملى الحسن والجمال ؟. ومع هذا فكم يطاردنى الملل والسأم !..

ووجدت رادوبيس أن رامون حتب في حالة سيئة ، وطالعت الاستياء في وجه هنفر ، وصمت هني ، فأشفقت من إيلامهم ، وعدت نفسها مسئولة عما أصابهم ، فقالت تغير مجرى الحديث :

ـــ حسبكم أيها السادة .. فمهما قلتم فلن تنفكو ا تطلبون الفن و الفنانين ، كم تجبون يا هؤلاء الحصام . إنكم لتجعلون السعادة نفسها موضوعا للجدل والخصام !..

ضاق الحاكم آلى بالحديث ذرعا ، فقال لها بتوسل :

- اطردى الخصام بلحن من أغانيك السعيدة .

وكان الجميع يتوقون للسماع والطرب ، فضموا توسلاتهم إلى الحاكم ، ووافقت رادوبيس ، وكانت شبعت من الكلام ، واستولى عليها قلق غريب تردد عليها مرات في يومها ، وظت أن الغناء أو الرقص يزيله ، فقامت إلى عرشها وأمرت بالعازفات فجئن بالدفوف والقيثارة والناى والونج والصفارة ووقفن وراءها صفا .

ثم أشارت بيدها العاجية ، فأخذن جميعا في التوقيع الجميل والنقر الرشيق ، يهيهن لصوتها الرخيم جوا فاتنا من الموسيقي والطرب . ثم مضت تخفت أنغام آلاتهن حتى صارت كهمس العاشقين الذاهلين ، وأنشأت رادوبيس تغنى قصيدة رامون حتب :

يا من تسمعون إلى وعظ الحكماء ، أعيروني آذانكم لقد شهدت اللنيا منذ الأزل زوال أسلافكم الذين عبروا ساحتها عبور الخواطس في رأس الحالم وقد شبعت ضحكا من وعدهم ووعيدهم ، فأين الفراعنة ، أين الساسة ، أين الغزاة ، هل حقا القبر عتبة الحلود ، ولكن لم يأت من القبر رسول يطمئن قلوبنا ، فلا يفوتكم طرب ، ولا تفوتكم لذة الصوت الساق أبلغ حكمة من صراخ الواعظ ا

أنشدت الغانية اللحن بصوت إللهى حنون ، أطلق الأرواح من قيمود الأجسام ، فهامت في سماوات الجمال والسعادة ، وذهلت عن متاعب الأرض وهموم الدنيا . وشاركت في التجلي الأعلى ، وظل القوم بعد إمساكها نشاوى يتتهدون فرحا وحزنا ولذة وألما ..

وطرد الحب من صدورهم كل عاطفة إلاه ، فاستبقوا إلى الشراب ، وهلخوا بأعينهم إلى الغانية تنتقل بين الجالسين ، وتداعبهم ، وتماجنهم ، وتشاربهم ، ولما دنت من آني همس في أذنها :

\_ أسعدتك الأرباب يا رادوبيس .. جئتك شبحا مثقلا بالتبعات وإخال نقسي الآن طيرا يحلق في السماء .

فابتسمت إليه وانتقلت إلى جانب رامون حتب ، وأهدته زهرة لوتس عوضا

### عما فقد ، فقال لما :

\_ يقول هذا الشيخ إن الفن لعب خيال ، ألا سحقا لرأيه .. إنه ومضة إللهية تشع من عينيك ، وتدور مع وجيب قلبي ، ثم تأتى بالأعاجيب ..

فقالت له ضاحكة:

\_ أيخرج منى شيء يأتى بالأعاجيب ، وأنا أعجز من الرضيع ؟ ثم هرعت إلى حيث يجلس هوف ، وجلست إلى جانبه ، ولم يكن ذاق خمرا ، فحدجته بنظرة فاتنة ، فضحك الرجل ، وقال متهكما :

- ـــ يا سوء ما اخترت جليسا .
  - ـــ ألا تحبني كهؤلاء ؟
- ـــ ليتني أستطيع . . ولكني أجد فيك ما يجده المقرور في المدفأة .
  - \_ إذا انصحني ماذا أصنع بحياتي لأني اليوم أشكو ؟
    - \_ أتشكين حقا .. أنعيم وثراء وشكوى ٢
      - \_ كيف غاب عنك هذا أيها الحكيم ؟
- الجميع يشكو يا رادوبيس ، طالما استمعت إلى شكاة الفقراء والبائسين الذين يتلهفون على كسرة خبز ، وطالما استمعت إلى شكاة السادة وهم يئنون تحت عبء التبعات الجسام ، وطالما استمعت إلى شكاة الأغنياء السادرين وقد برموا بالدعة والسعادة فالجميع يشكو ، وما من فائدة ترجى من التغيير ، فاقنعى بما قسم لك .
  - \_ وهل يشكو الناس في عالم أوزوريس ؟ فابتسم الشيخ وقال :
- . أه .. إن صاحبك رامون حتب يهزأ بهذا العالم الخطير . أما الكهنة العالمون فيقولون إنه عالم الأبدية ، فصبرا أيتها الحسناء ، إنك ما زلت قليلة التجارب . فعاو دتها موجة المجون والسخرية ، وأرادت أن تداعب الفيلسوف ، فقالت بلهجة جدية منصنعة :

\_\_ أحقا ألى قليلة التجارب .. إنك لم تر مما رأيت شيئا ؟ \_ وماذا رأيت مما لم أر ؟

فأشارت ببنانها إلى القوم اللاهين وقالت ضاحكة :

\_ رأيت هؤلاء الرجال المبرزين ، وصفوة مصر سيدة الدنيا ، يسجدون عند قدمي ، وقدر دوا إلى الوحشية ، ونسوا حكمتهم ووقارهم ، كأنهم كلاب أو كأنهم قردة !

ثم ضحكت ضحكة رقيقة ، وجرت في خفة الغزلان إلى وسط البهو ، وأشارت إلى العازفات فلعبت أناملهن بالأوتار ، ورقصت الغانية رقصة من رقصاتها المختارة التي يبدع فيها جسمها اللدن ، ويأتي بالمعجز من الحفة والتثني ، وغلب الطرب القوم على أنفسهم ، فاشتركوا بكفهم مع الدفوف ، واتقدت في الأعين أنوار خاطفة ، وختمت رقصتها ، ثم طارت كالحمامة إلى عرشها ، وجالت بعينيها في أوجه القوم الجشعة ، فرأت ما أضحكها قهرا ، وقالت :

\_ لكأني بين الذئاب .

وأعجب عانن الثمل بالتشبيه ، وتمنى لو كان ذئبا ليقتنص الشاة الجميلة ، وحققت له الحمر ما تمني ، وظن نفسه ذئبا حقا ، فعوى بصوت عال ضج له السادة ضحكا ، ولكنه ثابر على العواء ، وانكب على أربع وزحف صوب الغانية بين ضحك القوم العاصف ، حتى صار منها على قيد شبر ، ثم قال لها :

\_ اجعلى هذه الليلة من نصيبي ..

ولكنها لم ترد عليه ، والتفتت إلى الحاكم آني ، وقد جاء يحييها تحية الوداع ، فأعطته يدها ، ثم تلاه الفيلسوف هوف ، وقد سألته ضاحكة :

\_ ألا ترغب في أن أجعل هذه الليلة من تصييك ؟

فهز رأسه ضاحكا وقال :

\_ أيسر على أن أسخر مع الأسرى في مناجم قفط !.

ورجاكل أن تكون الليلة له ، وألحف في الرجاء ، وتنافسوا في ذلك تنافسا

شديدا حتى حرج الأمر . وانبرى هنفر لإيجاد حل له فقال :

ـــ ليكتب كل منكم اسمه في ورقة ، ولنضع الأسماء جميما في صندوق عانن العاجي ، ثم تمد رادوبيس يدها فتأخذ اسم السعيد الحظ . .

واضطر الجميع إلى الموافقة وبادروا إلى كتابة أسمائهم ، إلا عانن محشى أن تفلت الليلة من بين يديه فقال بتضرع :

ــــــــ مولاتى . . أنا رجل سفر ، اليوم بين يديك ، وغدا فى بلد بعيد لا أبلغه إلا بشق الأنفس ، وإن فاتتنى الليلة فقد أخسرها إلى الأبد . .

- لا تتعبوا أنفسكم أيها السادة ، فلن أكون الليلة لإنسان ! وجمدت أفواههم ونظروا إليها منكرين ، لا يصدقون أذانهم ، ثم لم يلبئوا أن ضجوا بالاحتجاج ، وجأروا بالشكوى . فوجدت ألا فائدة ترجى من توجيه الكلام إليهم ، فقامت واقفة ، وقد بدا على وجهها التصميم والعزم وقالت : - إنى تعبة . . دعونى أستريح ! . .

ولوحت لهم بيدها البضة وولتهم ظهرها ، وغادرت المكان على عجل .. وصعدت إلى مخدعها مسرورة لما فعلت ، سعيدة بخلاصها تلك الليلة ، وما تزال تطن بأذنيها تأوهات القوم الحارة .. وشخصت إلى النافذة رأسا وأزاحت عنها الستارة ، ونظرت إلى العلريق المظلم ، فرأت على البعد أشباح عجلات وهوادج تحمل النشاوى البائين بالحسرة والمخذلان ، فلذ لها منظرهم وارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة قاسية .

كيف فعلت ما فعلت ؟.. لا تدرى ! ولكنها تشعر باضطراب وقلق .. واها .. ماذا وراء هذه الحياة الراتبة ؟. لقد حاوها الجواب ، ولم يرو غلتها الحكيم هوف نفسه ، ثم استلقت على سريرها الوثير ، واستسلمت للأحلام ، فمرت بصفحة خيالها حوادث اليوم العجيبة واحدة في إثر الأخرى : فرأت جموع المصريين المحتشدة .. ورأت عينى السالجرة المتقدتين اللتين جذبتاها إليها بقوة قاهرة ، وسمعت صوتها البشع الذى يبعث الرعشة في المفاصل .. ثم شاهدت فرعون الشاب في هالة المجد والجمال أ، ثم ذلك النسر الهصور الذى انقض على فردة صندلها وطاربها إلى السماء . حقا كان يوما حافلا . ولعل هذا أيقظ عواطفها ، وشرد خيالها ، ووزع نفسها أشتاتا ، مما ذهب ضحية له العشاق البائسون ، إن قلبها يخفق خفقانا شديدا ، ونفسها تضطرم بلهيب غامض ، وخيالها يتيه بها في وديان غربية . وكأنها تود أن تنتقل من حال إلى حال ، ولكن أي حال هذه ؟! إنها حيرى لا تدرى شيما ، فهل يكون ما بها نفثة صحر أصابتها بها تلك الساحرة الملعونة ؟!

إن ما بها لسحرا مبينا ، فإن لم يكن سحر ساحر ، فهو سحر الأقدار المسيطرة على المصائر .

## طاهسو

كانت قلقة مبلبلة موزعة النفس ، فيقست من النوم . وغادرت السرير مرة أخرى ، ودلفت إلى نافذة تطل على الحديقة ، وفتحتها على مصراعيها ووقفت وراءها كالتمثال ، ثم حلت عقدة شعرها ، فانساب فى خصلات مرتعشة على عنقها ومنكبيها ، ولفح جلبابها الأبيض بسواد عميق ، وملأت رئتيها بهواء الليل الرطب ، ثم وضعت مرفقيها على حافة النافذة ، وأسندت ذقنها إلى كفيها . وتاهت عيناها في الفضاء الشامل للحديقة . والنيل الجارى وراءها . كانت ليلة فلماء معتدلة الجو ، يهب نسيمها متقطعا خفيفا ضعيفا فيراقص الخصون والأوراق رقصا رحيما رقيقا ، وكان النيل يرى عن بعد كقطعة من الظلماء . أما السماء فمزدانة بالنجوم اللوامع ، ترسل شعاعا باهتا ما أن يقترب من الأرض حتى يغرق في بحار الظلمة .

هل يستطيع الليل المظلم والسكون المطبق أن يلقيا على رأسها القلق ظلا من السكينة والطمأنينة ؟. هيهات .. وبلغ بها اليأس من الطمأنينة منتهاه ، فأتت بوسادة ووضعتها على حافة النافذة ، وأسلمت إليها خدها الأيمن ، وأغمضت عينيها .

وطرقت ذاكرتها بغتة عبارة الفيلسوف هوف : 3 فالجميع يشكو ، وما من فائدة ترجى من التغيير ، فاقنعى بما قسم لك 3 . وتنهدت من أعماق قلبها ، وتساءلت في حزن . أما من فائدة ترجى من التغيير حقا ؟ . أحقا أن الشكوى تلاحق الإنسان أبدا ؟ . . ولكن كيف تستطيع أن تؤمن بهذا إيمانا صادقا يصرف قلبها عن طلب التغيير ؟ إن ما بقلبها ثورة جامحة ، تود لو تدمر بها حاضرها وماضيها ، وتفر خالصة إلى آفاق غامضة مجهولة . فكيف تجد الراحة والقناعة ؟

إنها تحلم بحالة تبطل فيها الشكوى ، ولكنها جزعة برمة بكل شيء . ولم تترك لأفكارها وأحلامها ، إذ سمعت طرقا خفيفا على باب مخدعها ، فأرهفت أذنيها دهشة ، ونادت قائلة وهي ترفع رأسها :

ـــ من ؟

فأجاب صوت تعرفه حق المعرفة :

\_ أنا يا مولاتي .. أتسمحين لي بالدخول ؟.

فقالت:

ــ تعالى يا شيث ..

ودخلت الجارية على أطراف أصابعها ، ودهشت لوقوف سيدتها ، وأن سريرها لم يمس ، وعاجلتها الغانية قائلة :

ـــ ماذا وراءك يا شيث ؟

ـــ وراثى رجل ينتظر الإذن بالدخول .

فقطبت جبينها ، وقالت بصوت ينطوى على الغضب :

ـــ أى رجل !.. اطرديه دون تردد .

\_\_ كيف يا مولاتي .. إنه رجل لا يغلق دونه باب هذا القصر .

ـــ طاهو .

ـــ هو بعينه .

\_ وما الذي جاء به في هذه الساعة المتأخرة من الليل ؟

فلاحت في عيني الجارية نظرة ماكرة ، وقالت :

ـــ هذا ما سوف تعلمينه بعد حين يا مولاتي .

فأشارت لها بيدها أن تدعوه ، وغابت الجارية ، لحظات ، ثم لم يلبث أن ملأ فراغ الباب جسم القائد ذو الطول والعرض . وحياها بانحناءة من رأسه ووقف أمامها ينظر إلى وجهها بارتباك . ولم يخف عليها شحوب لونه ، وتجعد جبينه ، وظلمة عينيه ، فأنكرته ، وسارت إلى الديوان ، وجلست عليه وسألته : \_\_ أراك متعبا .. هل أجهدك العمل ؟ فهز رأسه بالنفي ، وقال باقتضاب :

- ـــ کلا .
- \_ لست كعهدى بك .
  - \_\_ حقا ا.
- \_ لا شك أنك تعلم هذا .. ماذا بك ؟

هو يعلم كل شيء بلا ريب ، وستعلمه بعد حين سواء أداه إليها بنفسه أم لم يؤده . وهو يشفق من الإقدام على الكلام لأنه يغامر بسعادته ، ويخشى أن تفلت من يده إلى الأبد . ولو أنه كان يستطيع أن يتسلط على إرادتها لهان كل شيء ، ولكنه يكاد أن يبأس من هذا ، فاستولى عليه ألم ممض وقال لها :

\_\_ آه يا رادوبيس ! لو كنت تبادلينني الحب لأمكن أن أتوسل إليك باسم حبنا .

ترى ما حاجته إلى التوسل ؟.. عهدها به رجلا عنيفًا يكره التوسل والرجاء ، وطالمًا قنع بفتنة جسمها ، فما الذى أفزعه !؟. وخفضت عينيها وقالت :

\_ هذا حديث قديم معاد .

فِأَغْضِيهِ قُولُهَا عَلَى صَدَقَهُ ، وَاحْتَدُ قَائِلًا :

\_\_ أعلم ذلك .. ولكنى أعيده لدواع حاضرة .. آه .. لكأن قلبك غار أجوف في قاع نهر بارد ..

كانت ألفت أمثال هذا المقال ، ولكنها قالت متململة :

\_ هل منعتك شيئا تشتهيه ؟

. كلا يا رادوبيس ، لقد وهبتنى جسمك الفاتن الذى خلق عذابا للبشر ، ولكن طالما طمعت في قلبك ، يا له من قلب يا رادوبيس ، إنه يقف وسط زوابع الشهوات جامدا كأنه ليس منك ، ولطالما ساءلت نفسى متحيرا مغيظا ، ماذا

يعيبنى ؟. ألست رجلا بل أنا رجولة كاملة . والحقيقة أنك بدون قلب ..
وازداد إنكارها له ، ليست هذه المرة الأولى التي تسمع فيها هذا الكلام ؛
ولكنه كان يقوله ساخرا أو غاضبا غضبا خفيفا .. أما في هذه الساعة المتأخرة من
الليل ، فإنه يتكلم بصوت متهدج ويتميز غيظا وحنقا . فما الذي أهاجه ؟
وكأنها أرادت أن تستحثه فسألته :

... أجمت فى هذه الساعة من الليل يا طاهو لتعيد على أذلى هذا الحديث ؟ ... كلا لم أجىء من أجل هذا الحديث .. ولكننى جمت من أجل أمر خطير .. إن لم يسعفنى الحب فيه ، فلتسعفنى حريتك التى تحرصين عليها .

فنظرت إليه فى اهتمام شديد ، وانتظرت أن يتكلم ، وبلغ به الضيق أشده ، فعزم على أن يخلص إلى غرضه بلا لف ولا دوران ، فقال لها بهدوء وحزم وهو يصوب عينيه إلى عينيها :

... ينبغى أن تهجرى قصر بيجة ، وأن تفرى من الجزيرة فرارا في أقرب وقت .. قبل أن ينبلج الصباح .

فارتاعت المرأة لقوله ، ونظرت إليه بعينين لا تصدقانه وسألته :

... ما هذا الذي تقوله يا طاهو ؟

ـــ أقول إنه ينبغي أن تختفي .. أو تفقدي حريتك .

ــــ وماذا يهدد حريتي في بيجة ؟

فأصر على أسنانه ، وسألها بدوره :

\_\_ أَلَمْ تَفَقَدَى شَيْءًا ثَمَيْنًا ؟

فقالت داهشة:

ــ بلى . فقدت فردة صندلي الذهبي الذي أهديتنيه .

ــ کيف ؟.

ـــ خطفه النسر وأنا أستحم في يركة الحديقة .. ولكني لا أدرى أي علاقة توجد بين حريثي المهددة وصندلي المفقود ؟ ـــ مهلا يا رادوبيس .. لقد خطفه النسر حقا ، ولكن ألا تدرين أيـن سقط ؟

وجدته يتكلم بلهجة العارف ، فاستولى عليها العجب وتمتمت قائلة :

ــــ من أين لى بهذا يا طاهو ؟

فتنهد قائلا:

ـــ سقط في حجر فرعون .

وقرعت هذه الكلمة أذنيها في هالة من دوى هائل ، ملاً حواسها جميعا ، وأذهلها عن كل شيء . فنظرت إلى طاهو بعينين حائرتين ، ولم يستطع أن تخرج عن صمتها ، وكان القائد يتفرس وجهها بعينين قلقتين مرتابتين ، ويتساءل : ترى ما وقع الخير في نفسها ؟. وما الإحساس الذي يعتلج في صدرها ؟. وضاق ذرعا . فسألها بصوت خافت :

ـــ ألم أكن محقا في طلبي ؟

ولكنها لم تردعليه ، ولم يبدعليها أنها كانت تصغى إليه . كانت غارقة فى لجيج تلتطم فى قلبها الحائر ، فهاله جمودها ، وكبرت عليه حيرتها ، ورأى فى ذلك آية نفر منها قلبه ، فذهب صبره ، واستنفره الغضب ، فغشى بصره ، وصابح بها بصوت أجش شديد :

ـــ فى أى واد تتيهين يا هذه ؟.. ألم يغزعك هذا الخبر الهائل ؟

فارتجف جسمها من شدة صوته .. والتهب الغضب بقليها ، وحدجته بنظرة حقد شديدة ، ولكنها كظمت ما بنفسها لتحصل منه على ما يريد ، وسألته ببرود :

- \_ أترى أنه كذلك ؟
- ـــ أرى أنك تتغابين يا رادوبيس.

--- كلا ، ولكنه قلب الصندل بين يديه ، وتساءل عمن عسى أن تكون صاحبته ؟

فخفق قلب الغانبة بشدة وسألته :

ـــ وهل وجد الجراب ؟

فأظلمت عيناه ، وقال بصوت متهدج :

ــ كان هناك إنسان بتربص بى ، جعلته الأقدار صديقا عدوا وعدوا صديقا ، فانتهز الفرصة السانحة ، وطعننى طعنة نجلاء ، فذكرك عند فرعون ذكرا جميلا مغريا ، قدح الرغبة في قلبه ، وأهاج الشهوة في صدره .

ـــ سوفخاتب ؟!

... هو بعينه ذاك الصديق العدو ، وقد عبث الإغراء بقلب الملك الشاب . .... و ماذا يويد ؟

فعقد طاهو ذراعيه على صدره ، وقال بشدة :

ــــ ليس فرعون بالإنسان الذي يرغب في شيء ، ويعز عليه ، وهو إذا هوي شيئا يعرف كيف يستأثر به .

وساد الصمت مرة أخرى ، ووقعت المرأة فريسة عواطف مضطرمة ، وجئم الكابوس على صدر الرجل ، واشتد به الحنق لصمتها ، ولأنها لم تفزع ولم ترتعب ، فقال لها بغيظ :

.... ألا ترين أن حريتك مهددة بالأسر ؟ حريتك يا رادوبيس التي تحرصين عليها ، ولا تفرطين فيها . حريتك التي دمرت قلوبا وأهلكت نفوسا ، وجعلت اللوعة والحسرة واليأس أوبئة تفتك بأهل بيجة جميعا ، لماذا لا تفزعين إلى الفرار بها ؟

واستاءت لوصفه هذا لحريتها ، وقالت له بسخط :

\_ أتقذفني بهذا الوصف الذي تقشعر منه الأبدان ، وكل ذنبي أني لم أستبح نفسي للرياء ، وأقول لإنسان كذبا إني أحبه ؟ ـــ ولماذا لا تحبين يا رادوبيس ؟ لقد أحب طاهو الجندى الجبار الذي خاض غمار الحرب في الجنوب والشمال ، وتربى على ظهور العجلات . فلماذا لا تحبين أنت ..؟!

فابتسمت ابتسامة غامضة ، وتساءلت :

ـــ ترى هل أملك جوابا على سؤالك ؟

ــ لست أبالي هذا الآن ، فما لهذا جئت .. أسألك ماذا أنت فاعلة ؟.

فقالت بهدوء ، واستسلام عجيب :

ــ لست أدرى .

فاضطرمت عيناه كجمرتين ، والتهمتاها بحنق ، وأحس برغبة جنونية في تحطيم رأسها . وحدث أن نظرت إليه فتنفس تنفسا عميقا ، وقال :

ــ حسبتك أشد حماسا لحريتك .

ـــ وما عسى أن أفعل ؟

فضرب يدا بيد ، وقال :

-- تفرین یا رادوبیس! تفرین قبل أن تحملی إلی قصر الحاكم جاریة من الجواری ، وتودعین حجرة من حجراته التی لا عداد لها ، ثم تعیشین هنالك فی وحدة وعبودیة ، تنتظرین نوبتك مرة كل عام ، تعیشین ما بقی من حیاتك فی جنة حزینة یطوف بها سجن كلیب .. هل خلقت رادوبیس لمثل هذه الحیاة ؟! و ثارت ثائرتها غضبا لكرامتها و كبریائها . تری من المكن أن یكون حظها و نصیبها مثل هذه الحیاة البائسة ؟

أيقدر لها في النهاية ... هي التي يستبق إلى رضاها صفوة الرجال ... أن تقاسم الجواري قلب فرعون الشاب ، وأن تقنع من الدنيا بحجرة في الحريم الفرعوني ؟ أتهوى إلى الظلمات بعد النور ، وتتلفع بالهوان بعد العزة ، وتقنع بالعبودية بعد السيادة الجبارة الكاملة ؟.. أواه .. ما أبشع التصور وأغرب الحيال .. ولكن هل تفركا يريد طاهو ؟.. أترضى بالفرار ؟. رادوبيس المعبودة التي لم يحظ بحسنها

وجه ، ولم يشحن بسحرها جسم ، تفر من العبودية ؟.. فمن إذا التي تطمع في السيادة والاستثنار بالقلوب ؟!.

ودنا منها خطوة ، وقال لها بتوشل :

فعاودها الغضب ، وقالت بسخرية :

ـــ ألا يسوعك أيها القائد أن تغريني بالهرب من وجه مولاك ؟

وأصابته سخريتها في صميم قلبه ، فترنح من هول الصدمة ، وقال بسرعة ، وقد أحس بمرارة في فمه :

- لم يرك مولاى بعديا رادوبيس. أما أنا فمسلوب القلب منذ أمد بعيد. أنا أسير لهوى جامح لا يعرف الرحمة ، يوردنى موارد الهلاك ، ويطونى بقدم الذل والعذاب ، إن صدرى أتون من عذاب ملتهب ، وقد اشتد لهيه اندلاعا حين أشفق من فقدك إلى الأبد . فأنا إن أغريتك بالهرب أدافع عن حبى ، ولا أخون مولاى المعبود قط .

لم تلق بالا إلى شكواه ، ولا إلى دفاعه عن إخلاصه لمولاه ، كانت ما تزال تثور لكبريائها ، ولذلك حين سألها الرجل عما تنوى عمله ، هزت رأسها بعنف كأنما تريد أن تنفض عنها الوساوس الحقيرة وقالت بصوت بارد ملىء بالثقة :

ــــ لن أفر يا طاهو .

وسهم الرجل في ذهول ويأس ، وسألها :

\_ هل رضيت بالهوان وأسلمت للذل ؟

فقالت ، وعلى فمها ابتسامة :

ــ لن تذوق رادوبيس الذل أبدا .

فاستشاط غضبا ، وقال :

ـــ آه لقد فهمت . تحرك شيطانك القديم ، شيطان الغرور والكبر والقوة ، ذلك الشيطان يحتمي بيرودة قلبك الأبدية ، ويلتذ بمشاهدة عذاب الآخرين

والتحكم في المصائر ، لقد لاح له اسم فرعون فتمرد ، وأراد أن يجرب قوته وسطوته ، ويمتحن سلطان هذا الجمال اللعين ، غير عالئ بما يدوس في سبيله الشيطاني من أشلاء القلوب ، وذوب النفوس ، وأنقاض الآمال .. آه .. لماذا لا أقضى على هذا الشر بطعنة من هذا الحنجر ؟

فنظرت إليه بعين مطمئنة ، وقالت :

ــــ لم أمنعك شيئا ، وطالما حذرتك من الإغراء !

\_ إن هذا الحنجر كفيـل بتهدئـة نفسى .. كم تكـون نهايـه طبيعيــــة لرادوبيس ؟

فقالت بهدوء :

ـــ وكم تكون نهاية أسيفة للقائد الوطني طاهو!

فنظر إليها طويلا بعينين جامدتين ، وكان يشعر في تلك اللحظة الفاصلة بيأس مميت وقنوط خانق ، ولكن غضبه لم ينفجر ، وقال بلهجة باردة قاسية :

... ما أقبحك يا رادوبيس .. أنت صورة بشعة مشوهة ، ومن يحسبك جميلة أعمى لا يبصر . إن صورتك قبيحة لأنها صورة ميتة ، ولا جمال بلا حياة ، لم تنبض الحياة بصدرك قط ، ولم تدفئ قلبك أبدا . أنت جثة وسيمة القسمات ، ولكنها جثة . لم يبد الحنان في عينيك ، ولا انفرجت شفتاك عن ألم ، ولا خفق قلبك بالعطف . نظرتك جامدة وقلبك قد من ححر .. أنت جثة ملعونة ، وينبغي أن أكرهك ، وأن أكرهك ما حييت .. وأنا أعلم أنك ستطغين كيف شاء لك شيطانك ، ولكنك ستصرعين يوما محطمة النفس ، وهذه نهاية كل شر .. للذا أحمل تبعة قتل جثة ميتة ؟

نطق طاهو بهذه الكلمات ثم ذهب .

ولبثت رادوبيس تنصت إلى وقع قدميه الثقيلتين، حتى غمر ها سكون الليل . .

ثم رجعت إلى النافذة . كان الظلام شاملا ، والنجوم ساهرة في مأدبتها الأبدية ، والسكون مخيما رهيبا ، فخالت أنها تستطيع أن تسمع خلجات قلبها الدفينة .

كان ما بها قويا عنيفا بالحرارة والقلق ، يقسم أن جسمها جسم نابض بالحياة ، لا جثة هامدة ..

# فرعسون

وفتحت عينيها فرأت ظلمة . ترى أما يزال الليمل جائمًا ، وكم ساعمة استطاعت أن تخلد فيها إلى السكينة والنوم ؟. ولبثت دقائق لا تعي شيئا مطلقا ولا تذكر شيئا ، كأنها جهلت الماضي كما تجهل المستقبل ، وكأنما ابتلعت شخصيتها ظلمة الليل الحالكة . وأحست هنيهة بذهول وضيق ، ثم ألفت عيناها الظلمة فبهتت وخفت وطأتها ، واستطاعت أن ترى ضوءا خفيفا يشع من خصاص النوافذ فتبينت أثاث المخدع ، ورأت المصباح المدلي المكفت بالذهب ، وولج الشعور حواسها ، فذكرت أنها ظلت يقظة لا يذوق جفنيها نوم حتى غمرها الفجر بموجه الأزرق الهادئ، وأنها ارتمت عند ذاك على السرير، فاختلسها النوم من عواطفها وأفكارها ، وعلى ذلك تكون في نهار اليوم الثاني ، أو في مساته . وذكرت حوادث الليلة الماضية ، وعادت إلى مخيلتها صورة طاهو وهو يرغى ويزبد ، ويئن من اليأس ويتوعد بالمقت ، يا له من رجل عنيف ! إنه لرجل جبار شديد الغضب ، وحشى الغرام ، ولا عيب فيه إلا أن حبه عنيد مثابر ، شديد التغلغل. وتمنت صادقة لو ينساها أو يمقتها ، إنها لا تجنى من الحب سوى المشقة. الكل يتلهف على قلبها ، وقلبها زاهد نافر ، كحيوان غير أليف . وكم اضطرت إلى خوض مواقف مؤثرة ومآسي أليمة ، وهي كارهة . ولكن المآسي كانت تتبعها كظلها ، وتحوم حولها كخواطرها ، فلوثت حياتها بالقسوة والآلام .

ثم ذكرت ما قال طاهو عن فرعون الشاب من أنه يرغب في رؤية صاحبة الصندل ، وأنه سيدعوها حتما إلى حريمه العامر .. آه .. إن فرعون شاب ملتهب الدماء ، جنوني الشباب . كما قيل لها ، فليس عجيبا أن يقول طاهو ما قال ، ولا مستحيلا أن تصدق أقواله ، ولكن عسى أن تأخذ الحوادث بجرى جديدا ، إن

ثقتها بنفسها لاحد لها.

وسمعت طرقا على الباب ، فقالت بصوت متكاسل :

\_ شيث .. ادخلي .

وفتحت الجارية الباب ، ودخلت تسير في خفتها المعهودة وهي تقول :

\_ حمدا للرب الذي يسر لك النوم بعد طول السهاد .

وارحمتاه لك يا مولاتي ، لابد أن الجوع نال منك كل منال .

و فتحت النافذة ، فانبعث منها نور مكلل بسمرة ، وقالت ضاحكة :

\_ غابت شمس اليوم دون أن تراك ، فباءت من زيارتها للأرض بالحسران .

وسألتها رادوبيس وهي تتمطى وتتثاءب :

\_\_ أأق المساء ؟.

\_\_ نعم يا مولاتي ، والآن هل تذهبين إلى الماء المعطر أم تتناولين الطعام ؟.. واأسفاه أنا أعلم بما سهد جغنيك بالأمس !

فسألته باهتمام :

\_ ما هو يا شيث ؟

\_ إنك لم تدفئي الفراش برجل:

\_ خسئت يا ماكرة .

فقالت الجارية وهي تغمز بعينيها :

\_ الرجال عادة مستبدة يا مولاتي ، ولولا هذا ما احتملت غرورهم .

\_ حسبك ثرثرة يا شيث .

وشكت من ثقل رأسها ، فقالت لها الجارية :

\_ هلمي بنا إلى الحمام .. فالعشاق يتقاطرون على بهو الاستقبال ، ويؤلمهم أن يروه خاليا منك .

ـــ هل جاءوا حقا ؟.

\_ وهل خلا بهو استقبالك منهم قط في هذه الساعة ؟

**... لن أرى منهم أحدا** .

فهتت شيث ، ونظرت إلى سيدتها بارتياب ، ونالت ·

ـــ خيبت بالأمس آمالهم .. فماذا بقولين اليوم ؟.. أه . لو تعلمين يا موالاً تى ــ خيبت بالأمس آمالهم .. فماذا بقولين اليوم ؟.. أه . لو تعلمين يا موالاً تى جزعوا لتأخر حضورك .

\_ آذنيهم بأني تعنة .

وترددت الجارية ، وهمت بالاعتراض ، ولكنها صاحت بها بعنف :

ــ اصدعي بما أمرت .

فغادرت المرأة المخدع مرتبكة لا تدرى بما غير مولاتها .

وارتاحت الغانية لما فعلت ، وقالت إن هذا ليس وقتهم ، فهى لا تستطيع أن خمع شنيت أفكار ها لتصغى إلى إنسان ، ولا أن نحصر خواطر ها لى حديث فضلا عن أن ترقص أو تغنى . . فليذهبوا جميعا . . وخشيت أن تعود شيث بتوسلات القوم ، فقامت من السرير وهرولت إلى الحمام . .

وتساءلت في وحدتها: ترى هل يرسل فرعون في طلبها هذا المساء ؟. آه أهى لهذا تضطرب وتقلق ؟. أهى تخشى ؟. كلا .. إن هذا الحسن الذى لم تحظ بمثله امرأة من قبل حقيق بأن يملأها ثقة بنفسها لا حد لها ، وإنها لكذلك .. ولن يقاوم جمالها إنسان ، ولن يذل حسنها لمخلوق ، ولو كان فرعون نفسه ، ولكن لماذا إذا هى مضطربة قلقة ! لقد عاودها ذاك الشعور الغريب المذى تلبسها مساء الأمس ، والذى نبض بقلبها أول ما نبض حين وقع بصرها على الملك الشاب الواقف على ظهر عجلته كالتمثال . يا عجبا .. أتراها حائرة لأنها حيال لغز غامض ! واسم جبار هائل ! ورب معبود !، أترى أنها تود لو تراه في نشوة البشر بعد أن رأته في جلال الآلهة ؟!. أتراها قلقة لأنها تريد أن تطمئن إلى قوتها بإزاء هذا الحصن المنيع !.

وطرقت شيث باب الحمام ، وقالت إن السيد عانن أرسل معها كتابا إلى مولاتها ، فغضبت الغانية ، وقالت بعنف ، مزقيه إربا ، ، وخشيت الجارية أن تثير غضب مولاتها عليها ، فذهبت تتعثر في الارتباك . وغادرت رادوبيس الحمام إلى مخدعها في أجمل صورة وأكمل هيئة ، وتناولت الطعام وشربت كأسا مترعة من خمر مربوط . ولم تكد تطمئن إلى الديوان حتى دخلت عليها شيث مهرولة بلا استئذان ، فتلقتها بنظرة تحذير ووعيد ، وقالت الجارية في خوف :

\_ في البهو رجل غريب يلح في مقابلتك .

فاستولى الغضب على الغانية ، وصاحت بها :

ـــ هل أصابك مس من الجنون يا شيث ؟ أتحالفين أولَّعَك القوم المزعجين على ؟!.

فقالت الجارية وهي تلهث :

\_\_ صبرا يا مولاتي . لقد دفعت الزوار جميعا ، أما هذا الرجل فغريب لم تره عيني من قبل . . التقيت بغتة به في الردهة المؤدية إلى البهو ، ولا أدرى من أين أتى . . وحاولت أن أعترض سبيله ، ولكنه سار بغير مبالاة ، وأمرنى أن أبلغك رجاءه .

فسهمت الغانية إلى الجارية هنيهة ، وسألتها باهتمام :

ـــ هل هو من ضباط الحرس الفرعوني ؟

\_ كلا يا سيدتى .. إنه لا يرتدى زى الضباط .. وقد سألته أن يعلن لى عن شخصيته ، فهز منكبيه باستخفاف ، فأكدت له أنك لا تقابلين أحدا اليوم .. ولكنه استهان بكلامي ، وأمرنى أن آذنك بانتظاره .. أواه يا مولاتى .. إلى أحرص على رضاك ، ولكنى لم أجد وسيلة إلى دفع هذا الثقيل الجرىء .

وتساءلت أيكون هو رسول الملك ؟ وخفق قلبها لهذه الفكرة خفقة شديدة ارتج لها صدرها .. وجرت إلى المرآة ، وألقت على صورتها نظرة فاحصة ، ثم دارت دورة كاملة على أطراف أصابعها ووجهها ثابت في المرآة ، وسألت الجارية :

ب ماذا ترين يا شيث ؟

وغادرت الغانية المخدع ، تاركة جاريتها في دهشتها وحيرتها ، وانتقلت كالحمامة من حجرة إلى حجرة ، ثم هبطت أدراج السلم المفروشة بفاخر السجاد ، وتريثت قليلا عند مدخل البهو .. رأت رجلا بوليها ظهره ، ووجهه إلى جدار البهو يطالع شعرا لرامون حتب .. ترى من هو ؟ كان في مثل طول طاهو ولكنه أميل إلى النحافة والدقة ، عريض المنكبين ، جميل الساقين ، على ظهره وشاح مرصع بالجواهر يصل ما بين منكبيه ومنطقة وزرته ، وعلى رأسه قلنسوة جميلة ذات شكل هرمى لا تشبه قلنسوات الكهنة ، ترى من يكون ؟. إنه لا يشعر بها لأنها تتقدم بخفة على سجاد غليظ .. ولما صارت منه على قيد خطوات يشعر بها لأنها تتقدم بخفة على سجاد غليظ .. ولما صارت منه على قيد خطوات قالت بصوت خفيض :

ــ سیدی ا

فالتفت الرجل الغريب إليها .

رباه !. وجدت نفسها وجها لوجه أمام فرعون . فرعون نفسه بعزتـه وجلاله ، مرنرع الثاني دون غيره من الخلق !

رباه لقد زعزعت المفاجأة كيانها ، فأخذت قهرا ، وغلبت على أمرها . ترى أهى في حلم من الأحلام ! ولكنها تعرف حق المعرفة هذا الوجه الأسم والأنف الأشم الطويل . إنها لا يمكن أن تنساه أبدا ، لقد رأته مرتين ، فنفذ إلى ذاكرتها بقوة ، وحفر صفحتها حفرا عميقا لا يزول . ولكنها لم تحسب حساب هذا اللقاء ، ولا أخذت أهبتها له ، لم ترسم له خطة من خططها البارعة . وهل كانت رادوبيس تلقى فرعون لقاء ارتجاليا ، وهى التى تعد العدة للقاء تجار النوبة ؟! . أخذت على غرة ، فقهرت قهرا ! ومنيت بالهزيمة الساحقة ، ويادرت تنحنى لأول مرة في حياتها ، وتقول بصوت متهدج : « مولاى » .

وكانت عيناه ترسلان نظرة عميقة ، فتستقر على وجهها الجميل ، وكان

يلاحظ ارتباكها واضطرابها بلذة غريبة ، ويشاهد السحر الذي تنفثه قسماتها بنشوة فاتنة ، فلما حيته قال لها بصوته ذي النبرات الواضحة واللهجة العالية :

ـــ أتعرفينني ؟

فقالت بصوتها العذب الموسيقي :

\_ نعم يا مولاى .. هكذا شاء حظى السعيد أمس .

وكان لا يشبع من النظر إلى وجهها . وأخذ يحس بتخدير عام يعتور حواسه وعقله ، فلم يعد يأبه لإرادته ، واندفع قائلا :

ولم يبال الملك أن يدس يده تحت وشاحه ، فيخرج فردة الصندل ويقدمها لها وهو يقول :

\_\_ أليس هذا صندلك ؟

وتبعت عيناها يد فرعون ، وشاهدت فردة الصندل تبرز من تحت وشاحه بعينين مرتاعتين لا تكادان تصدقان مما تريان شيئا ، وتمتمت بانفعال شديد : \_\_\_\_ صندلى 1.

فضحك الملك ضحكة علبة ، وقال وعيناه لا تتحولان عنها :

.... بعينه يا رادوبيس ، أليس هذا اممك ؟

فأحنت رأسها ، وتمتمت قائلة ( نعم يا مولاى ) وكانت مضطربة فلم تزد ، أما الملك فاستدرك :

\_\_ إنه لصندل جميل ، وأعجب ما فيه هذه الصورة المنقوشة على باطنه ، وكنت أحسبها زخرفا جميلا حتى وقعت عليك عيناى ، فعلمت أنها حقيقة رهيبة ، وعلمت حقيقة أجل ، وهي أن الجمال كالقضاء بياغت الإنسان بما لا يقع له في حسبان .

فشبكت كفيها ، وقالت :

ـــ مولای .. ما کنت أحلم قط أن تشرف قصری بذاتك ، أما أن تحمل صندلی .. رباه ماذا أقول ؟.. لقد فقدت جنالی . غفرانك یا مولای ! ويحی نسيت نفسی یا مولای ، وتركتك واقفا .

وهرعت إلى عرشها وأشارت إليه ، ثم انحنت باحترام . ولكنه اختار ديوانا وثيرا ، وجلس عليه ، وقال لها :

ـــ ادنی منی یا رادوبیس . اجلسی ها هنا ..

فدنت الغانية حتى سارت على بعد قريب ، ووقفت تغالب اضطرابها وذهولها . فأجلسها بيده ، وأمسك بمعصمها ... وكانت أول لمسة ... وأجلسها إلى جانبه .. وكان قلبها يخفق بشدة ، فوضعت الصندل جانبا ، وخفضت عينبها ، ونسيت أنها رادوبيس المعبودة ، التي تعبث بالقلوب والرجال كيف شاء لها العبث . غلبتها المفاجأة ، وهز نفسها الشخص المعبود ، كأنه ضوء متوهج سلط على عينها بغتة ، فانكمشت كعذراء تتصدى لرجلها أول مرة .. وسلط شعاعه الرائع خاض المعركة ... بغير علم منها ... ثابت الجنان ، عظيم الثقة ، وسلط شعاعه السحرى على عيني الملك الداهبتين كا تسلط الشمس شعاعها الفضى على نائم النبت ، فيصحو ويرف رفيفا فاتنا . كان جمال رادوبيس قاهرا نفاذا ، يحرق من يدنو منه ، ويبعث في نفسه الجنون ، ويملأ صدره برغبة لا نفاذا ، يحرق من يدنو منه ، ويبعث في نفسه الجنون ، ويملأ صدره برغبة لا تروى ولا تشبع ..

كانا فى تلك الليلة الخالدة ـــ رادوبيس المتعثرة فى ارتباكها والمللث التائه فى الحسن ـــ أحوج بشرين إلى رحمة الآلهة .

وأحب الملك أن يسمع صوتها فسألها:

ــ كيف لا تسألينني عن وقوع صندلك بين يدى ؟

فساورها القلق ، وقالت :

نسیت أمورا أجل یا مولای .

فابتسم وسألها :

\_ كيف ضاع منك ؟

وهدأت رقة صوته من انفعالها ، فقالت :

\_ خطفه النسر ، وأنا أستحم .

وتنهد الملك ورفع رأسه كأنه ينظر إلى تهاويل السقف ، وأغمض عينيه يتخيل ذلك المنظر الفاتن ، إذ رادويس تلعب في الماء بجسمها العارى ، والنسر يهوى من عل فيخطف صندلها . وسمعت الغانية رفيف أنفاسه ، وأحست بها تلفح خدها ، وعاد إلى النظر إلى وجهها ، وقال بوجد :

... خطفه النسر وطار به إلى . يا للقصة الفاتنة !. ولكنى أتساءل منكرا : أكنت أحرم من رؤيتك لو لم يقيض إلى الرب هذا النسر الكريم ؟.. يا له من فرض عزن ! ومع هذا فإنى أحس فى أعماق بأنه كبر على النسر ألا أعرفك وأنت على قيد ذراع منى ، فرمانى بالصندل لأنتبه من غفلتى .

فقالت كالداهشة:

- \_ هل رمى النسر بالصندل بين يديك يا مولاى ؟
  - ــ نعم يا رادوبيس .. هذه هي القصة الفاتنة .
    - \_ يا لها من مصادفة كالسحر!
- \_ أتقولين مصادفة يا رادوبيس .. وما المصادفة ؟.. إنها قضاء مقنع !. فتنهدت وقالت :
  - ــ صدقت يا مولاى .. إنها كالعاقل المتغابى .
- \_ سأعلن رغبتي على الملأ ألا يعرض إنسان من شعبي لنسر يسوء !.

فابتسمت ابتسامة سعيدة فاتنة ، ومضت فى ثغرها كتعويذة سحرية .
 وأحس الملك بهيام يملك قلبه ، ولم يكن من عادته أن يقاوم عاطفة فاستسلم فى
 وجد بين ، وقال وهو يتنهد :

\_ إنه هو المخلوق الوحيد الذي أدين له بأثمن ما في حياتي .. رادوبيس اكم أنت جميلة ! هذا حسن يزرى بأحلامي جميعا .

وسرت المرأة لقوله ، كأنها تسمعه لأول مرة في حياتها ، فرنت إليه بنظرة صافية حلوة زادته هياما ، فقال وكأنه يضرع ويشكو :

.... كأن سوطا تشتعل به النيران يلهب قلبي .

ثم أدنى وجهه من وجهها المشرق ، وهمس :

\_ رادوبيس .. أريد أن أنغمر في أنفاسك .

فبسطت له وجهها ، وأسبلت جفنها . وجعل يهوى بوجهه حتى مس أنفه أنفها الرقيق ، وداعب أهدابها الطويلة بأنامله ، وسها إلى عينيها السوداوين حتى صارت الدنيا ظلاما ، وأذهله الهوى ، فاستولى عليه تخدير ساحر ، حتى تنبه على تنهدها العميق ، فاعتدل قليلا ، وهمس في أذنها قائلا :

\_ رادوبیس ! إنی أقرأ أحیانا مصیری ، سیکون الجنون منـذ الساعـة شعاری .

وأسندت رأسها إلى كفها إعياء ، وكان قلبها يخفق ، فجلسا ساعة صامتين يسعد كلاهما بحديث نفسه ، وما يحادث ـــوهو لا يدرى ــــ إلا صاحبه ، وعلى حين فجأة قامت رادوبيس واقفة ، وقالت له :

.... هلا اتبعتني يا مولاي لتشاهد قصري ؟

كانت دعوة سعيدة .. ولكنها ذكرته بأمور كاد أن ينساها ، فوجد نفسه مضطرا إلى الاعتذار .. وما يضيره لو أجل اللقاء ساعة . والقصر وما فيه ملك يمينه .. فقال بأسف :

.... ليس الليلة يا رادوبيس.

ونظرت إليه بإنكار ، وسألته :

\_ ولم يا مولاى ؟

\_ هناك قوم ينتظرونني منذ ساعات في القصر.

\_ أى قوم يا مولاى ؟

فضحك الملك ، وقال باستهانة :

\_ كان ينبغى أن أكون مجتمعا برئيس الوزراء الآن ، والحق يا رادوبيس أننى منذ حادثة النسر فريسة للعمل الشاق ، وكنت أبيت نية زيارة قصرك ، ولكن لا أجد فرصة مؤاتية ، ولما رأيت هذا المساء يكاد يلحق بالذى سبقه . أجلت اجتاعا هاما ريثا أشاهد صاحبة الصندل الذهبى .

واستولت الدهشة على رادوبيس ، وتمتمت قائلة ، مولاى ، وكانت تعجب من استهتاره ألذى دفعه إلى تأجيل اجتماع هام من الاجتماعات التي تبرم فيها مصائر المملكة ، لكي يشاهد امرأة شغل قلبه بها ساعة . . ووجدت عمله جميلا ساحرا لا نظير له بين أعمال العشاق ولا شعر الشعراء .

أما الملك فقام بدوره وقال لها:

\_ أنا ذاهب الآن يا رادوبيس .. واها .. إن القصر خانق .. إنه سجن مسور بالتقاليد ، ولكننى أمرق منها مروق السهم .. سأترك الآن وجها حبيبا لألقى وجها بغيضا ، فهل رأيت أغرب من هذا ؟.. إلى الغد يا رادوبيس الحبيبة . بل إلى الأبد .

نطق بهذه الكلمات ثم ذهب بروعته ، وشبابه ، جنونه .

## الحسب

ارتد بصرها عن الباب الذي غيبه ، فقالت وهي تتنهد: 3 ذهب .. ، ، ، ولكنه في المحقيقة لم يذهب ، لو كان ذهب حقا لما استولى عليها ذلك التخدير الغريب الذي جعلها بين النوم واليقظة ، تذكر وتحلم ، والصور تمر أمام مخيلتها في تزاحم وتسابق و جنون .

حق لها أن تسعد ، لأنها بلغت منتهى المجد ، وتسنمت ذروة البهاء وتلوقت من آى العظمة ما لم تحلم به امرأة على الأرض . زارها فرعون بذاته المعبودة وسحرته بأنفاسها الزكية ، وصاح بين يديها أن سوطا من اللهب يلهب قلبه الفتى ، فتوجت بهيامه ملكة على عرشى المجد والجمال . وحق لها أن تسعد .. على أنها كانت تسعد سعادة المجد !. ومال رأسها قليلا ، فوقع بصرها على فردة الصندل فخفق قلبها وأدنت رأسها حتى مست شفتاها قارسة ..

ولم تنفرد بأحلامها طويلا إذ دخلت شيث . وقالت :

ــــ مولانی .. أتنوين أن تنامي هنا ؟

ولم تردعليها .. وحملت الصندل ، وقامت في كسل وسارت تتهادي صوب مخدعها . وتشجعت شيث بسكرتها ، فقالت بلهجة حزينة :

... واأسفاه يا مولاتي . إن هذا البهو الجميل الذي ألف الطرب واللهو ، يقفر الليلة لأول مرة من السمار والعشاق . . ولعلمه يتحير مثلي سائلا : 1 أين الغناء ؟ أين الرقص ؟ أين الحب . . هي مشيئتك يا مولاتي . . . . .

ولم تبالها الغانية ، وصعدت أدراج السلم في صمت وسكون ، فظنت شيث أن حديثها ظفر باهتهام سيدتها ، فقالت بحماس :

ـــ لشد ما وجموا وأسفوا لما آذنتهم باعتذارك .. وتبادلوا نظرات الحسرة

والحزن العميق ، وتراجعوا في ثقل يسحبون وراءهم ذيول اليأس .

ولازمت المرأة الصمت ، و دخلت إلى مخدعها الجميل ، وهرعت إلى مرآتها وألقت نظرة على صورتها ، ثم ابتسمت بارتياح وغبطة وقالت لنفسها : 1 إذا كان ما حدث الليلة معجزة ، فهذه الصورة معجزة أيضا ، وغمرتها نشوة سعادة ، فالتفتت إلى شيث وسألتها :

\_ من حسبت الرجل الذي جاء لمقابلتي ؟.

\_\_ من هو يا مولاتى ؟. إننى لم أره قبل اليوم . هو شاب غريب ، ولكن لا جدال أنه من النبلاء ، مليح رهيب جسور ، يندفع كالريح مجلجلا ، ولقدميه وقع شديد ، ولصوته لهحة الأمر ، ولولا خوف لقلت : إنه لا يخلو من ..

ــ من ماذا ؟.

ــــ من جنون ..

ـــ حذار ..

\_ مولاتي .. مهما يكن ثراؤه فلا يمكن أن يرجح العشاق جميعا الذين طردتهم اليوم .

ــ حاذري أن تندمي حيث لا ينفع الندم .

فقالت شيث داهشة:

\_ هل يفوق غناه القائد طاهو أو الحاكم آنى ؟

فقالت بزهو:

\_\_ إنه فرعون يا حمقاء ..

وحملقت المرأة في وجه مولاتها . وتدلت شفتها السغلي ، ولم تنطق · فقالت الغانية ضاحكة :

\_ هو فرعون يا شيث .. فرعون ، فرعون بذاته دون سواه ، إيـاك والثرثرة .. إذهبي الآن ، اغربى عن وجهي . فإنى أريد أن أخلو بنفسى .. وأغلقت الباب ودلفت إلى النافذة المطلة على الحديقة ، وكان الليل جثم في

مجثمه وأرخى على الكون جناحيه ، وبدت طلائع النجوم في كبد السماء ، وأنوار المصابيح المعلقة بأغصان الأشجار في الحديقة ، وتبدى الليل فاتنا ، فتذوقت جماله وأحست لأول مرة بأن انفرادها فيه عذب ، بل أعذب من اجتاعها بالعشاق جميعا . . وأصغت في سكونه إلى ذات نفسها وهمسات قلبها . . وبعثت الذكريات ، فرجع خيالها إلى عهد منطو بعيد ، خفق فيه قلبها خفقة طائشة ، قبل أن تتوج ملكة للقلوب على عرش بيجة ، وتغدو للأنفس قضاء لا يرد . كانت ريفية حسناء ، برزت من بين أوراق الريف المخضلة ، كما تبرز الوردة اليانعة ، وكان نوتيا عذب الصوت نحاسي الساقين ، ولا تذكر أنها سلمت لإنسان بداعي قلبها سواه ، وشهدت شواطئ بيجة مشهدا لم تسعد بمثله ف الأرض. ودعاها إلى سفينه فلبت دعاءه ، وحملتها الأمواج من بيجة إلى أقصى الجنوب ، وانقطعت من يومها صلاتها بالريف وأهلها جميعا . واختفي النوتي من حياتها فجأة ، ولم تدر إن كان ضل ، أو فر ، أو مات ، ووجدت نفسها وحيدة . كلا لم تكن وحيدة ، كان معها جمالها فلم تتشرد ، والتقطها كهل ذو لحية طويلة ، وقلب ضعيف . وطابت لها الحياة وأثرت بموته ، وتوهج نورها فخطف الأبصار ، فانجذبوا إليها كالفراش المجنون ، وألفوا تحت قدميها الصغيرتين قلوبا فتية ، وأمو الالا تعد ، وبايعوها ملكة للقلوب في قصر بيجة ، فكانت رادوبيس .. يا للذكريات !.

كيف مات قلبها بعد ذلك ؟.. هل أماته الحزن ، أم الغرور ، أم المجد ؟.. كانت تصغى إلى حديث الحب بأذن صماء ، وقلب مغلق ، فكان منتهى ما يطمع فيه عاشق مدله مثل طاهو أن تهبه جسدها البارد .

أستسلمت للذكريات طويلا ، وكأنما استدعتها لتربطها بأعمجب أيام حياتها ، وأسعد أيامها !.

ومضى الوقت وهي لا تحس به إن كانت ساعات أم دقائق، حتى انتبهت على وقع أقدام ، فالتفتت منزعجة ، فرأت بابها يفتح ، ودخلت شيث لاهشة

وقالت :

ـــ مولاتي .. إنه يتبعني .. ها هو ذا .

ورأته يدخل مطمئنا كأنه يدخل مخدعه الخاص ، فغمرتها دهشة ممزوجة بفرح وصاحت :

\_\_ مولا*ى* ..

وانسلت شيث خارجا ، وأغلقت الباب ، وألقى الملك نظرة على المخدع الجميل ، وقال ضاحكا :

\_ هل أطلب المغفرة لتهجمي هذا ؟.

فابتسمت ابتسامة سعيدة ، وقالت :

ـــ المخدع وصاحبته لك يا مولاى .

فضحك ضحكته الفاتنة . كانت ضحكة رنانة فتية تنبض بالحياة الدافقة ، وأمسك بمرفقها ، وسار بها إلى الديوان وأجلسها ، وجلس إلى جانبها ، وقال :

ـــــ كنت أخشى أن يسبقني النوم إليك .

\_\_ النوم .. النوم لا يهتدى إلى أمثال هذه الليلة ، يحسبها من فرط نور السعادة نهارا .

فتبدى الجد على وجهه وقال :

ــــ إذا احترقنا معا ...

لم تحس بهذه السعادة من قبل ، ولم تعهد قلبها في مثل هذه اليقظة والحياة ، ولم تشعر بلذة الاستسلام إلا أمام هذا الإنسان البديع ، فقد صدق ، إنها تحترق ، ولكنها لم تقل شيا ، وقنعت بأن رفعت إليه عينين ناطقتين يجرى فيهما الصفاء والمودة . . ثم قالت :

\_ لم يدر بخلدى أنك تعود هذه الليلة ..

.... وُلاَ دَار لَى بخلد ، ولكننى رأيت الاجتماع ثقيلا مرهقا ، وأعيانى تركيز فكرى ، واستخفنى الجزع ، وعرض على الرجل مراسيم كثيرة ، فأمضيت عددا يسيرا ، وأصغيت إليه بعقل مشتت ، ثم ضقت بكل شيء ذرعا ، فقلت له إلى الغد ، ولم أكن أفكر في العودة ، ولكني رغبت في أن أخلو بنفسي للحديث والمناجاة .. فلما خلوت إلى نفسي وجدت الوحدة ثقيلة ، والليل موحشا لا يحتمل . هنالك لمت نفسي قائلا: لماذا أصبر إلى الغد ؟.. وليس من عادتي أن أقاوم عاطفة ، فما عتمت أن وجدتني ها هنا بين يديك ..

یا لها من عادة سعیدة . . إنها تجنی أشهی ثمارها ، و تحس جواره بفرح عجیب ..و كان یضطرب حیاة و نشوة ، فقال :

... رادوبيس .. ما أجمل هذا الاسم ، فإن له وقع الموسيقى فى أذنى و معنى الحب فى قلبى . وهذا الحب شىء عجب ، كيف يصرع رجلا تعمر لياليه الحسان من كل لون وطعم ؟ .. إنه حقاعجيب ، ترى ما هو هذا الحب ؟ إنه قلق معلب يسكن فى قلبى ، وأنشودة إلهية ترتل فى أسمى مكان من روحى . إنه حنين موجع به أنت . أنت حالة فى كل آية من آيات الدنيا والنفس ، انظرى إلى هيكلى هذا الشديد ، إنه يشعر بالحاجة إليك شعور الغريق بالحاجة إلى التنفس والهواء .. إنها تبادله هذا الشعور ، وتحس بصدقه ، فقد تكلم ليصف قلبا ، فوصف قلبين ، إنها تسمع مثله الأنشودة الإلهية ، وتشاهد صورته فى آيات الدنيا والنفس ، وكان جفناها يثقلان بالأحلام والنشؤة ، فما عتم أن تماست أهدابهما ، فسألها بوقة :

لا تتكلمين يا رادوبيس ٩

و فتحت عينيها الجميلتين ، ونظرت إليه بوجد وحنان ، وقالت :

.... ما حاجتی إلی الکلام یا مولای ؟. فطالما کان الکلام یتدفق علی لسانی ، قلبی میت ، أما الآن ، فقلبی یبعث حیا ، ویمتص کلامك كما تمتص الأرض حرارة الشمس ، وتحیا بها .

فابتسم إليها سعيدا ، وقال :

- اختطفني هذا الحب من وسط دنيا عامرة بالنساء .

فقالت وهي تبادله الابتسام :

ـــ واختطفني من وسط دنيا عامرة بالرجال .

ــ كنت أتخبط فى دنياى كالحائر ، وأنت منى على بعد ذراع ، واأسفاه .. كان ينبغي أن أعرفك من أعوام .

\_ كان كلاتا ينتظر النسر ليسفر بيننا .

فشد على قبضة يده بحماس، وقال:

ـــ نعم يا رادوبيس ، كانت الأقدار تنتظر ظهور النسر بأفقنا لتسطر فى لوحها أجمل قصة حب ، وما أشك فى أنه كبر على النسر أن يؤخر حبنا لأجل بعيد ، وما ينبغى لنا بعد اليوم أن نفترق . فأجمل ما فى الدنيا أن نرى معا .

فتنهدت من أعماق قلبها ، وقالت :

\_ نعم یا مولای ، فلا ینبغی أن نفترق بعد الیوم ، وهاك صدری حقلا ناضرا ارتع فیه أنی شئت .

فبسط كفها بين يديه ، وضغط عليها بحنو ، وقال :

ــ تعالى إلى يا , ادوبيس ، ليغلق هذا القصر على الماضى الغادر ، فإنى أحس بأن كل يوم ضاع من حياتي قبل أن أعرفك طعنة غادرة صوبت إلى سعادتي .

كانت كالمخمورة ، ولكن ساورها القلق ، فسألته :

\_ أيريدني مولاي على أن أنتقل إلى حريمه ؟

فهز رأسه قائلا :

\_ ستنزلين بأعز مكان به ..

فخفضت عينها ووجمت ، ولم تدر ما تقول فأنكر سكوتها ، ووضع أنامل بمناه تحت ذقنها الصغير ، ورفع وجهها إليه وسألها :

\_ مالك ؟

فسألته بعد تردد :

ـــ أأمر هو يا مولاى ؟.

فانقبض صدره لذكر الأمر ، وقال :

\_ أمر ؟.. كلا يا رادوبيس ، إن لغة الأمر لا تجدى مع الحب ، وإنى ما تمنيت قبل اليوم لو أجرد من شخصيتي 1.. وأعود واحدا من البشر يشق طريقه بلا عون ، ويلقى حظه بغير محاباة ، أنسى فرعون مليا ، وأخبريني ألا ترغبين في اللحاق بى ؟

وخشيت أن يسيء فهم وجومها وترددها ، فقالت بلهجة صادقة :

\_\_ أرغب فيك يا مولاى رغبتى فى الحياة ، بل الحقيقة أجمل من هذا .
الحقيقة ألى لم أحب الحياة حبا صادقا إلا منذ أحببتك ، وأن قيمتها فى نظرى أنها
تشعرنى بحبك ، وتسعد حواسى بوجودك ، أليس للمحبين غريزة تصدقهم
القول ؟.. سلها عن قلب رادوبيس يا مولاى تعد على أذنيك ما جرى على
لسانى ، ولكنى أتساءل حيرى : لماذا أغلق أبوابه إلى الأبد ؟.. إنه أنا بالذات يا
مولاى ، فينبغى أن تحبه كما تحبنى . لا يوجد فيه موضع يخلو من أثر لى ، إما
صورتى أو اسمى أو تمثال لى . كيف لى بهجره وقد هبط فيه النسر الذى طار إليك
برسالة الحب الحالدة ؟. كيف لى بهجره وقد خفق قلبى فيه بالحب لأول
مرة ؟.. كيف لى بهجره يا مولاى وقد زرتنى فيه بذاتك العالية ؟.. حرى بأى
مكان تطؤه قدماك أن يصير \_ كقلبى \_ للث وحدك ، ولا يغلق أبوابه أبدا ..
كان يصغى إليها بحواسه المرهفة ، وقلبه المشبوب الجامع ، فتؤمن نفسه بكل

كان يصغى إليها بحواسه المرهفة ، وقلبه المشبوب الجامح ، فتؤمن نفسه بكل كلمة من كلماتها . ثم لمس بحنو جدائل شعرها الفاحم ، واحتواها بين ذراعيه ، وطبع على شفتيها قبلة رطبت برحيق عذب ، وقال لها :

... رادوبيس .. أيتها الحب الممتزج بروحى .. لن يغلق هذا القصر أبوابه ولن تظلم حجراته ، سيبقى ما بقينا مهدا للحب ، وجنة للهوى ، وحديقة ناضرة تغرس فيها بذور الذكريات ، سأجعل منه محرابا للحب ، وأصير أرضه وجدرانه ذهبا مصفى .

فأشرق وجهها بابتسامة سعيدة ، وقالت تناجيه :

ــ لتكن مشيئتك يا مولاى ، وإنى أقسم بحبى لأذهبن الغداة إلى معبد الرب سوتيس ، وأغسل جسدى بالزيت المقدس ، لأرحض نفسى من الماضى الشقى ، وأعود إلى المحراب بقلب طاهر جديد كزهرة تشق الأكام وتتصدى لشعاع الشمس .

فوضع يدها على قلبه ، ونظر إلى عينيها وقال :

ـــ رادوبيس أنا اليوم سعيد ، وأشهد الدنيا والآلهة على سعادتى ، حياتى وحسبى بها من حياة .. انظرى إلى ، فسواد عينيك أشهى لقلبى من نور الدنيا ..

فى تلك الليلة نامت جزيرة بيجة ، وسهر الحب بقصرها الأبيض ، حتى انحسر فى ظلمة الليل الحالكة عن زرقة الفجر الحالمة ..

# ظـــل الحب

استيقىظت فى الضحسى ، وكان الجو حارا ، والشمس ترسل أشعتها المتيقىظت فى الدنيا نورا ونارا ، وكان قميصها الرقيق يلتصق بجسدها اللدن ، وشعرها مبعثرا ، منه خصلات نائمة على صدرها ، وخصلات ملقاة على الوسادة .

طوبى ليقظة تهيج ف القلب أجمل الذكريات .. كان قلبها مرتعا للغبطة ، والجو من حولها معطرا بأريج الأزهار ، والدنيا تبسم عن السعادة والأفراح ، فأحست لتجدد مشاعرها كأنما تكشف عالما جديدا جميلا ، أو كأنها تبعث خلقا جديدا ..

ومالت في نومتها إلى جانبها ، ولاحت منها نظرة إلى الوسادة ، فرأت آثار رأسه عليها واضحا ، فاستل من عينيها منتهى العطف والحنان ، وأدنت رأسها منه ولشعته ، وقد تمتمت بفرح : ما أجهل كل شيء .. وما أسعدني بكل شيء .. ثم جلست في فراشها هنيهة وغادرته \_ كاكانت تغادره كل صباح \_ نشطة مرحة كملحة بارعة في نفس عامرة بالفكاهة ، واستحمت بالماء البارد ، وتعطرت بماء الزهر ، وارتدت ثيابها المبخرة ثم عادت إلى مائدة الطعام ، وتناولت إفطارها المكون من بيض وفطير ، وشربت كوبا من اللبن الحليب ، وكأسا من الجعة ..

واستقلت سفينتها إلى آبو ، وقصدت إلى معبد الرب سوتيس ، وولجت بابه العظيم بقلب خاشع ، ونفس مفعمة بالرجاء والأمل ، وطافت بأرجائه ، وتبركت يجدرانه وعمده ذات النقوش المقدسة ، وأودعت صندوق النذور ما جادت به يداها ، وزارت حجرة الكاهنة الكبرى ، وسألتها أن تغسلها بالزيت

المقدس لتطهرها من شوائب الحياة وأحزانها ، وترحض قلبها من الغي والعمى . وقد أحست ، وهي بين يدى الكاهنات المطهرات ، أنها تودع بلا رحمة قبر القناء جسد رادوبيس الغانية اللعوب ، التي كانت تعبث بالرجال وتهلك النفوس ، وترقص على أشلاء الضحايا ، وذوب القلوب ، وأن دما جديدا يجرى في عروقها ، فينبض في قلبها وحواسها الطمأنينة ، والسعادة ، والطهر ، ثم صلت صلاة حارة ، جائية على ركبتيها مغرورقة العينين ، وضرعت في الحتام إلى الرب أن يبارك حبها وحياتها الجديدة . وعادت إلى قصرها من فرط سعادتها كأنها طائر يرف بجناحيه في سماء صافية ، واستقبلتها شيث فرحة متهللة ، تكاد تطير من الفرح ، وقالت :

\_ مبارك هذا اليوم السعيد يا مولاتي . ألا تعلمين من أتي قصرنا في غستك ..

فخفق قلبها باضطراب فرح ، وصاحت :

ـــ من ۲..

فقالت الجارية:

ــ أتى رجال من أمهر الصناع بمصر مبعوثين من قبل فرعون ، فشاهدوا الحجرات والأرواق والردهات ، وقاسوا ارتفاع النوافذ والجدران تمهيدا لصنع أثاث جديد .

ـــ حقا ...

\_ نعم يا مولاتي ، وسيغدو هذا القصر عما قليل أعجوية الزمان ، فيالها من صفقة رابحة !..

وتحيرت رادوبيس فيما تعنيه المرأة ، ثم خطر لها خاطر ، فقطبت جبينها وسألتها :

> ـــ أى صفقة تعنين يا شيث ؟ فغمزت المرأة بعينيها ، وقالت :

ــ صفقة الغرام الجديد ، وحق الأرباب إن مولاي ليزن أمة من الأغنياء ، ولن آسف بعد اليوم على ضياع تجار منف وقواد الجنوب ..

وغضبت رادوبيس حتى تخضب وجهها بالاحمرار ، وصاحت بها :

خسئت يا امرأة .. أنا لا أتجر الآن ..

- ويل لى .. لو كانت لدى شجاعة يا مولاتي لسألتك عما تفعلين إذا ؟ فتنهدت رادوبيس وقالت:

- أمسكى عن هذرك ، ألا ترين أني أجد في الأمر جدا ؟.

فحملقت الجارية في وجه مولاتها الجميل ، وصمتت دقيقة ثم قالت :

ـــ باركتك الآلهة يا مولاتي .. إنى حائرة وأسائل نفسي : لماذا تجد مولاتي جدا ؟..

فتنهدت رادوبيس مرة أخرى ، واستلقت على الديوان الوثير ، وقالت بصوت خافت:

ـــ أحببت يا شيث ..

فضربت الجارية على صدرها بيدها ، وقالت بفزع ودهشة :

— أحببت يا مولاتي !..

- نعم أحيبت ، مالك تدهشين ؟

\_ معذرة يا مولاتي ، هذا زائر جديد لم أسمع باسمه يجرى لك على لسان من قبل .. فكيف جاء ؟

فابتسمت رادوبيس وقالت كالحالمة:

ــ ما الداعي إلى العجب ؟ امرأة تحب ، يا لها من حقيقة مبتذلة .

فأشارت المرأة إلى قلب مولاتها ، وقالت :

\_ أما هنا فلا ، عهدى به حصنا منيعا ، فكيف أخذ ؟ . ألا بالله قولي لي . . وبدت في عينيها الأحلام ، وبعثت الذكري في نفسها شعورا فياضا ، فقالت بصوت كالهمس: \_ أحببت يا شيث ، والحب شيء عجب ، في أى دقيقة من الزمان طرق الحب قلبي ؟ كيف تسلل إلى أعماق نفسى ؟ لا علم لى بذلك ، وإنه ليحير في حيرة شديدة ، ولكني عرفت الحقيقة نقلبي ، لقد حقق بشدة وعنف ، خفق لرؤية وجهه ، وخفق لسماع صوته ، وما كان عهدى به أن يخفق لشيء من هذا ، فوسوس لى صوت خفى بأن هذا الرجل صاحب هذا القلب دون منازع ، فغمر في إحساس قوى عنيف عذب أليم ، وشعرت شعورا وثابا بأنه ينبغى أن يكون في كقلبى ، وأن أكون له كنفسه ، ولم أعد أتصور أن تطبب حياة ، ويلذ وجود بغير هذا الامتزاج ..

نقالت شيث لاهثة :

ــ يا للحيرة يا مولاتي ..

... نعم يا شيث ، طالما تمتعت بالحرية المطلقة ، كنت أتخذ مجلسى على ربوة عالية وأسرح ناظرى فى عالم واسع غريب ، وأسامر عشرات الرجال ، وأتذوق متع الأحاديث ، وأتملى آيات الفن ، وألهو بالمجون والغناء ، ولكن كان يرين على صدرى سأم لا شفاء له ، وتغشى نفسى وحشة لا طمأنينة معها . الآن يا شيث ضاقت أمالى ، وانحصرت فى رجل واحد هو مولاى ، وهو دنياى . ولكن دبت حياة دافقة طردت من طريق حياتى السأم والوحشة ، وأفاضت عليه نورا وبهجة ، فقدت نفسى فى الدنيا الواسعة ، ووجدتها فى رجلى الحبيب . . أرأيت ما هو الحب يا شيث ؟

فهزت الجارية رأسها في حيرة ، وقالت :

\_ يا له من أمر عجيب كما تقولين يا مولاتى .. ولعله أعذب من الحياة نفسها ! وإنى أسائل نفسى عما أحس به من الحب ، إن الحب كالجوع ، والرجل كالطعام .. وإلى أحب من الرجال قدر ما أحب من الأطعمة دون حيرة .. وحسبى هذا ..

فضحكت رادوييس ضحكة رقيقة كرنين الوتر، ثم قامت واقفة، وذهبت

إلى شرفة تطل على الحديقة ، وأمرت شيث أن تأتى لها بقيثارة ، فأحست برغبة إلى اللعب بالأوتار والغناء ، كيف لا والدنيا جميعا تنشد لحنا بهيجا ..

وغابت شيث برهة ، ثم عادت حاملة القيثارة ، وأسلمتها بين يدي مولاتها ، وهي تقول :

... هل يزعجك أن تؤجلي اللهو إلى حين ؟

فسألتها ببساطة ، وهي تتناول القيثارة :

ـــ ولمه ؟..

طلب إلى أحد العبيد أن أخبرك بأن إنسانا يطلب الإذن بمقابلتك.

فلاح الاستياء على وجهها ، وسألها بجفاء :

ــــ ألا يعرف من هو ؟...

... يقول إنه .. يزعم أنه مرسل من قبل الرسام هنفر .

وتذكرت ما قاله لها الرسام هنفر أول أمس عن تلميذ أنابه عن نفسه لزخرفة الحجرة الصيفية ، فقالت لشيث :

ـــ إيتي به إلى ..

وأحست بمضايفة واستياء ، وأمسكت القيثارة بحدة ، ولعبت أناملها بالأوتار في خفة وغضب ، لعبا لا وحدة بين أجزائه .

وعادت شبث يسير على أثرها شاب حديث العمر ، وقد أحنى رأسه في إجلال ، وقال بصوت رقيق :

ـــ أسعد الرب يومك يا سيدتي ..

فوضعت القيثارة جانبا ونظرت إليه من خلال أهدابها الطويلة ؛ كان غلاما معتدل القامة ، نحيف القد ، أسمر الوجه ، حسن القسمات ، واسع العينين إلى درجة تلفت النظر ، تلوح فيهما آى الصفاء والسذاجة . فأخذتها حداثة سنه ، وصفاء عينيه ، وتساءلت متعجبة : هل يستطيع حقا أن يتم عمل المثال العظيم هنفر ؟ وقد أحست بارتياح إلى رؤيته ، أذهب عنها موجة الاستياء التي

### اجتاحتها ، وسألته :

\_\_ أأنت تلميذ المثال هنفر الذي اختارك لزخرفة الحجرة الصيفية ؟. فقال الشاب بارتباك ظاهر ، وكان بصره يتردد بين وجه رادوبيس وأرض الشرفة :

- \_\_ نعم يا سيدتي .
- \_ حسن ، وما اسمك ؟..
- \_ بنامون .. بنامون بن بسار .
- ـــ بنامون .. كم تبلغ من العمر يا بنامون ، فإني أراك صغيرا ؟.
  - فتورد خداه وقال :
  - \_ أبلغ الثامنة عشرة في مسرى القادم .
    - ـــ أراك تبالغ في التقدير .
      - فقال الشاب بإخلاص:
  - \_ كلا يا سيدتى إن ما أقول هو الحق .
    - \_ يا لك من طفل يا بنامون ..

واختلجت عيناه الواسعتان العسليتان قلقا ، وكأنه خشى أن تعرض عنه لحداثة سمه . وقرأت مخاوفه ، فقالت مبتسمة :

- \_ لا تقلق فإنى أعلم أن هبة المثال في يده لا في عمره .
  - فقال بحماس:
  - ... لقد شهد لي أستاذي الفنان الكبير هنفر .
    - \_ هل سبق أن قمت بعمل هام ؟
- ــ نعم يا سيدتى ، زخرفت جانبا من الحجرة الصيفية بقصر السيد آنى حاكم بيجة .

#### فقالت:

ـــ أنت طفل نابغ يا بنامون .

فتورد خداه ، ولمعت عيناه بنور الفرح ، وغمرته سعادة دافقة ، ونادت رادوبيس شيث ، وأمرتها أن تذهب به إلى الحجرة الصيفية .. وتردد الشاب قليلا قبل أن يتبع الجارية ، وقال :

\_ ينبغي أن تفرغي لي كل يوم .. في أي وقت تشائين .

#### فقالت:

ـــ لقد ألفت نفسى أمثال هذه الواجبات .. هل تنحت لى صورة كاملة ؟ ـــ أو نصغية ، وربما اكتفيت بتصوير الوجه ، وعلى أية حال هذا يتبع الصورة العامة للزخرف .

قال ذلك، وأحنى رأسه ، وسار على أثر شيث ، وذكرت المرأة المثال هنفر ، وقالت لنفسها في سخرية : هل كان يدور له بخلد ، أن القصر الذي سألها أن تفتحه لتلميذه سيحرم عليه هو دخوله ؟..

وأحست بارتباح إلى الأثر الذي تركه الشاب الساذج في نفسها ، ولعله أثار في قلبها عاطفة جديدة لم تدب بها الحياة من قبل ، هي عاطفة الأمومة .. وسرعان ما أشفقت عليه من عبنيها وسحرهما الذي لم ينج منه إنسان ، ودعت الرب مخلصة أن يحفظ له طمأنينته وصفاءه ، ويجعله بمنجاة من دواعي الألم واليأس ..

## بنسامون

وبرا بوعدها قصدت لدى ضحى اليوم الثانى إلى الحجرة الصيفية بالحديقة ، ووجدت بنامون جالسا إلى منضدة ، باسطا على مطحها ورقة من البردى ، يرسم عليها أشكالا مختلفة ويبدو عليه آى الانهماك والتفكير . ولما أحس بوجودها ، وضع قلمه وقام واقفا وأحنى رأسه لها ، فحيته بابتسامة وقالت : ... سأجعل لك هذه الساعة من الصباح ، فهى التى أملكها من يومى الطويل ..

فقال الشاب بصوته الخافت الحبول:

ـــ شكرا يا سيدتى ، ولكننا لن نبدأ اليوم ، لأننى ما أزال أضع الفكرة العامة للزخرف .

#### فقالت:

- ــ آه لقد غررت بي يا غلام ..
- ـــ حاشاى يا سيدتى .. بل عنت لى فكرة رائعة .
- فنظرت إلى عينيه الواسعتين الصافيتين بسخرية ، وقالت :
- ... ترى هل يستطيع حقا هذا الرأس الصغير ، أن يبدع فكرة رائعة ؟.. فتخضب وجهه بالاحمرار ، وقال بارتباك وهو يشير إلى الجدار الأيمن :
  - ـــ سأملأ هذا الفراغ بصورة وجهك وعنقك .
    - ـــ يا للهول .. أخشى أن يأتى بشعا مخيفا ..
      - ـــ سيينو جميلا كإ هو .

نطق الشاب بهذه العبارة بيساطة وسذاجة ، فحدجته بنظرة فاحصة ، فسارع الارتباك إليه ، وتحيرت عيناه الصافيتان ، وأشفقت عليه فنظرت إلى الأمام حتى استقر بصرها على البركة خلل الباب الشرق للحجرة .. يا له من شاب رقيق كالعذراء الساذجة ، إنه يهيج في صدرها حنانا غريبا ، ويوقظ الأمومة النائمة في مراديب نفسها ، والتفتت إليه ، فرأته منكبا على عمله ، ولكنه لم يكن متفرغا له ، وآية ذلك أنه كان ظاهر الارتباك مورد الحدين ، أليس ينبغى أن تتركه وتذهب إلى حال سبيلها ؟ ، ولكنها أحست برغبة في التحدث معه ، فأطاعت رغبتها وسألته :

\_ أمن أهل الجنوب أنت ؟

فرفع الشاب رأسه ، وقد اكتسى وجهه بنور فرح بهيج . رقال :

ـــ أنا من أمبوس يا سيدتى .

\_ أمبوس ؟.. أنت من شمال الجنوب إذا ، ولكن ما الذي جمع بينك وبين المثال هنفر ، وهو من أهل بلاق ؟

ـــ كان والدى من أصدقاء المثال هنفر ، ولما رأى تعلقى بالفن أرسلنى إليه وصاه بى .

.... وهل والدك من طائفة الفنانين ؟

فصمت الشاب هنيهة ، ثم قال :

... كلا .. كان والدى كبير أطباء أمبوس ، وكان نابغة في الكيمياء والتحنيط ، وقد تعددت إكتشافاته في طرائق التحنيط وتركيبات السموم .. ففهمت المرأة من سياق حديثه أن والده مات ، ولكنها عجبت لاكتشافه تركيبات السموم ، وسألت الشاب :

ـــ ولماذا كان يصنع السموم ؟..

فقال الشاب بلهجة حزينة:

.... كان يستعملها كأدوية ناجعة ، ويأخذها الأطباء عنه ، ولكنها وا أسفاه كانت السبب في القضاء على حياته .

فسألته باهتام شديد :

\_ كيف كان ذلك يا بنامون ؟

\_\_ أذكر يا سيدتى آل والدى ركب سما عجيبا ، وكان يفاخر دائما بقوله : و إنه أفتك السموم حموما ، وأنه يقضى على ضحيته فى ثوان معدودة ، وسماه لذلك السم السعيد ، وفى ليلة أسيفة قضى الليل كله فى معمله يشتغل بلا انقطاع ، وفى الصباح وجد ممددا على مقعده فاقد الروح ، وإلى جانبه قارورة سم من ذاك السم الفاتك مفضوضة السداد ..

ـــ با للغرابة .. هل أنتحر ؟.

\_\_ من المحقق أنه تناول جرعة من السم الفاتك ، ولكن ما الذى دفعه إلى الهلاك ؟.. لقد دفن سره معه ، واعتقدنا جميعا أن روحا شيطانيا تلبسه ، فأضلته الحكمة فأتى فعلته في حالة إعياء وذهول وفجع أسرتنا جميعا ..

واكتسى وجهه بحزن عميق وانحنى رأسه على صدره . فأسفت رادوبيس على إثارتها هذا الموضوع الأليم وسألته :

ـــ وهل أمك على قيد الحياة ؟

ــــ نعم يا سيدتى ، وهى تعيش بقصر نا فى أُمبوس ؛ أما معمل والدى فلم يلج بابه إنسان منذ تلك الليلة ..

وعادت المرأة ، وهي تفكر في موت الطبيب بسار الغريب وفي سمومه المودعة المعمل المغلق ..

وكان بنامون الإنسان الوحيد الغريب الذي يلوح في أفقها الهادئ المنطوى على الحب والطمأنينة ؛ وكان الوحيد كذلك الذي ينتهب من وقتها الموهوب للحب ساعة كل صباح . على أنه لم يضايقها قط لأنه كان أرق من الطيف . ومضت الأيام وهي مغرقة في الهوى وهو منكب على عمله ، وحياة الفن العالية تدب في جدران الحجرة الصيفية .

وكان يسرها أن ترقب يده وهي تبث ف الحجرة روحا من جمالها الرائع . وقد اقتنعت بمقدرته الفائقة ، ووقر في نفسها أنه سيخلف المثال هنفر في مستقبل قريب . وقد سألته يوما وهي تهم بمغادرة الغرفة بعد جلسة ساعة :

\_\_ ألا يلحقك التعب أو السأم ؟

فابتسم الغلام بفخار وقال :

... هیهات ..

ــ كأنك تندفع بقوة شيطان ..

فأشرق وجهه الأسمر بابتسامة وامضة ، وقال بهدوء وسذاجة :

\_ بل بقوة الحب ..

وارتجف قلبها لوقع هذه الكلمة التي توقظ في قلبها أشهى الذكريات ، وتنادى إلى مخيلتها صورة حبيبة محاطة بالبهاء والجلال ، ولم يكن يدرك شيئا مما يقوم في نفسها .

فاستدرك قائلا:

ـــ ألا تعلمين يا سيدتى أن الفن هوى ؟

... حفا ؟ا.

فأشار إلى أعلى جبينها الذي وضح رسمه على الجدران ، وقال :

.... هاك نفسي خالصة ..

وكانت قد ملكت عواطفها ، فقالت بسخرية :

ـــ يا لها من حجر أصم .

ــ كانت حجرا قبل أن تلمسها يداى ، أما اليوم فهي نفسي .

فضحكت قائلة:

ــ يا لك من مغرق في حنب نفسه ..

هكذا قالت وهي توليه ظهرها : ولكن وضح على أثر ذاك اليوم أن نفسه ليست الشيء الوحيد الذي يحبه ، وكانت تسير في الحديقة على غير هدى كخاطر حائر في دماغ حالم سعيد ، فأشرفت بغتة على الحجرة الصيفية ، وساقها ميل إلى التسلية إلى اعتلاء ربوة عالية في غابة الجميز ، وإرسال النظر خلل نافذة

الحجرة وكان وجهها الآخذ في الاستواء والاكتال يواجهها على الجدار المقابل، ورأت الفنان الشاب في أسفل الجدار، وكانت تظنه ينهمك في عمله كعادته، ولكنها وجدته يجثو على ركبتيه، ويداه مشتبكتان على صدره، ورأسه متجه إلى أعلى كأنه مستغرق في صلاة، إلا أن رأسه كان متجها إلى ما تم نحته من رأسها وجبينها..

ودفعتها غريزتها إلى الاختفاء وراء فرع شجرة ومضت تراقبه خلسة دهشة مذعورة ، ورأته يقوم واقفا كأنه ينفتل من صلاته ، ورأته يمسح عينيه بطرف كمه الواسع .. فخفق قلبها ، ولبثت برهة لا تبدى حراكا ، والسكون مطبق من حولها . لا يسمع بين آونة وأخرى سوى رفرفة البط السابح على سطح الماء أو طنينه ، ثم التفتت إلى الوراء وانحدرت مسرعة في طريقها إلى القصر ..

وقع ما طالما أشفقت من وقوعه رحمة به ، وكانت تطالع معناه في عينيه الصافيتين كلما رنا بهما إليها ، وما كانت تستطيع دفع الشر ، فهل تباعد بينه وبينها ؟. هل تغلق باب القصر في وجهه بأبة علة تعتل بها عليه .. لكنها أشفقت من تعذيب نفسه الرفيعة وباتت في حيرة من أمرها .

على أن حيرتها لم تطل بها ، ولم يكن شيء فى الوجود بقادر على أن يستبد بوجدانها أكثر من ساعة عابرة ، لأن عواطفها وإحساساتها جميعا كانت نهب الحب ، وملك يدى حبيب طموح لا يقنع من الحب بشيء . . كان يطير الله قصرها الحالم هاجرا قصره ودنياه ، غير آسف ولا مردد ، فكانا يفران معا من الوجود ويلوذان بنفسيهما العامرتين بالحب ، ويستسلمان لسحر الهوى وفتونه ، ويصليان ناره ، ويشهدان الحجرات والحديقة والأطيار على روعته وجبروته . وكان أقصى ما يلقيان من أسباب الهموم فى أيامهما تلك أن تكتشف رادويس فى الضحى بعد توديعه لها ، أنها لم تسأله أعينيها يؤثر بالشوق أم شفتيها ، أو أن يذكر وهو فى طريقه إلى قصره أنه لم يقبل ساقها اليمنى مثلما فعل قبل اليسرى ، وربما حمله أسفه على أن يكر راجعا لينفى عن حياته أتفه أسباب الهموم .

كانت أياما لا نظير لها في الأيام .

### خنسوم حتب

وكان الزمن الذي يمنح قوما الصفاء والسعادة ، يتجهم لوجه رئيس الوزراء وكبير الكهنة خنوم حتب . كان الرجل يقبع في دار الحكومة يرقب الأمور بعينين متشائمتين ، ويستمع إلى ما يقال بآذان مرهفة وقلب حزين ، ثم يستوصى بالصبر ما أمكن الصبر .

وكان الأمر الذي أصدره الملك بنزع أراضي المعابد ينغص عليه صفو حياته ، ويضع في سبيل حكمه عراقيل من الأزمات النفسية ، لأن جمهور الكهنة قابلوه بفزع وألم ، ونشط أكثرهم إلى كتابة العرائض والالتماسات وتوجيهها إلى رئيس الوزراء وكبير الحجاب ..

ولاحظ الرئيس أن الملك لا يمنحه من وقته عشر معشار ما كان يمنحه من قبل ، وأنه نادرا ما يحظى بمقابلته والتحدث إليه في أمور المملكة . وذاع على أثر ذلك أن فرعون يهوى غانية القصر الأبيض ببيجة . وأنه يبيت لياليه في قصرها . ثم شوهد الصناع يساقون إلى قصرها جماعات جماعات ، ورئيت زرافات العبيد حاملة فاخر الأثاث وثمين الجواهر . وتهامس الكبراء بأن قصر رادوبيس يتحول إلى مثوى من الذهب والفضة والمرجان ، وأن أركانه تشهد هوى جامحا يتقاضى مصر أموالا لا تعد ولا تحصى ..

وكان خنوم حتب رأسا كبيرا وعينين عميقتين ، وقد نفد صبره ، وضاق بجموده ، ففكر فى الأمر طويلا ، وعزم على أن يبذل ما فى وسعه ليحول الأمور عن السبيل التى تندفع فيه ؛ فأرسل رسولا من قبله برسالة إلى كبير الحجاب سوفخاتب رجاه فيها إلى موافاته بدار الحكومة . وسارع كبير الحجاب إلى مقابلته ، وصافحه الوزير ، وقال له : ـــ إنى أشكرك أيها المبجل سوفخاتب على تلبيتك لرجائى . فأحنى كبير الحجاب رأسه وآقال :

\_ إنى لا أتوانى عن القيام بواجبي المقدس في خدمة مولاي .

وجلس الرجلان وجها لوجه ، وكان خنوم حتب صلب الإرادة حديدى الأعصاب ، فظل وجهه هادئا رغم ما يجيش بصدره من الأحزان . وقد استمع إلى قول كبير الحجاب في سكون ، ثم قال :

ـــ أيها المبجل سوفخاتب ، كلنا نخدم فرعون ومصر بإخلاص .

\_ هذا حق يا صاحب القداسة .

ورأى خنوم حتب أن يطرق موضوعه الخطير ، فقال :

\_ ولكن ضميرى لا يرتاح إلى سير الأمور فى هذه الأيام ، وبت أتعثر بالمتاعب والمشكلات . وقد رأيت \_ وأحسبنى فى رأيى من الصادقين \_ أن مقابلة بينى وبينك لا شك تأتى بخير كثير .

فقال سوفخاتب:

... إنه ليسعدني وحق الأرباب أن تصدق في فراستك يا صاحب القداسة . فهز الرجل رأسه الكبير دلالة على الرصا ، وقال بلهجة تنم على الحكمة : ... يجدر بنا أن نستوصى بالصراحة ، فالصراحة كا يقول فيلسوفنا قاقمنا آية الصدق والإخلاص .

فأمن سوفخاتب على قوله قائلا :

ـــ صدق فيلسوفنا قاقمتا .

فصمت خنوم حتب دقيقة يجمع أفكاره . ثم قال بصوت نم على الحزن : ــــ يندر أن أحظى بمقابلة جلالة الملك في هذه الأيام .

وانتظر الوزير أن يعقب الرجل على كلامه ، ولكنه لازم الصمت ، فاستطرد قائلا :

\_ وأنت تعلم أيها المبجل أن كثيرا ما أطلب تحديد وقت مقابلته ، فيقال لى إن ( رادويس )

ذانه المعبودة خارج القصر .

فبادره سوفخاتب قائلا:

... ليس لإنسان أن يحسب على فرعون حركاته وسكناته .

فقال الوزير:

ـــ معذرة يا صاحب القداسة ، ولكنك تحظى بالمثول بين يدى فرعون .

ـــ نادرا ما تتاح لى الفرصة . وتجدنى لا أدرى ما الحيلة لأعرض على ذاته العليا التماسات تزدحم بها حجرات الحكومة .

فحدجه الحاجب بنظرة فاحصة ، وقال :

ـــ لعلها تمس موضوع أراضي المعابد .

فالتمعت عينا الوزير بنور خاطف ، وقال :

ـــ هو ذلك يا سيدى .

فقال سوفخاتب بسرعة :

\_ إن فرعون لا يريد أن يسمع جديدا حول هذا الموضوع . لأن جلالته قال فيه كلمته الأخيرة .

ـــ إن السياسة لا تعرف كلمة أخيرة .

قال سوفخاتب بلهجة لم تخل من حدة :

ـــ هذا رأيك يا صاحب القداسة وعسى ألا أشاركك فيه .

\_ ألبست أملاك المعابد تراثا تقليديا ؟

واستاء سوفخاتب لأنه شعر بأن الوزير يستدرجه إلى حديث يأباه ، بعد أن أعلن له أباءه ، فقال بلهجة لا تدع له أي احتمال للشك :

ـُــ سأقف عند كلمة مولاي لا أتعداها .

ـــ إن أخلص الناس لمولاه من يصدقه النصيحة .

واشتد استياء الحاجب الأكبر لجفاء القول ، وثارت كرامته ثورة مكتومة ، فقال بشدة :

\_ إنى أعرف واجبى يا صاحب القداسة ، ولكنى لا أسأل عنه إلا أمام ضميرى .

فتنهد خنوم حتب يائسا ، ثم قال في هدوء وتسليم :

\_ إن ضميرك فوق الشبهات أيها المبجل ، وما داخلنى شك قط فى إخلاصك أو حكمتك ، ولعل هذا ما دعانى إلى الاسترشاد برأيك . أما وإنك ترى أن هذا لا يتفق وإخلاصك فلا يسعنى إلا العدول عنك آسفا ، وليس لدى الآن لى رجاء واحد .

فقال سوفخاتب:

... تفضل يا صاحب القداسة .

وأخذ سوفخاتب ، ونظر إلى محدثه نظرة دالة على الدهشة ، لأنه وإن كان الوزير لم يجاوز حدوده بهذا الرجاء إلا أنه لم يكن متوقعه ، فاستولى الارتباك على الحاجب ، أما خنوم حتب فقال بلهجة دلت على العزم :

ـــ إنى أقدم هذا الرجاء بصفتي رئيس وزراء الملكة المصرية .

فقال سوفخاتب بقلق:

\_ ألا انتظرت إلى الغد لأحيط الملك علما برغبتك ؟

\_ كلا أيها المبجل ، إنى أرجو أن أستعين مجلالة الملكة على تذليل العقبات التى تعترض سبيلى ، فلا تضيع فرصة ذهبية ، عسى أن أخدم بها مليكس ووطنى .

فلم يسع سوفخاتب إلا أن يقول :

ـــ سأرفع رجاءك إلى جلالتها في الحال .

وقال خنوم حتب ، وهو يمد له يده للمصافحة :

ـــ سأنتظر رسولك .

فقال الحاجب الأكبر وهو يودعه :

كا تشاء يا صاحب القداسة .

ولما خلا خنوم حتب بنفسه قطب جبينه ، وأصر على أسنانه بشدة ، فبدا ذقنه العريض كقبضة من الجرانيت ، ومضى يذرع الحجرة ويعمل فكره . وكان لا يشك في إخلاص سوفخاتب ، ولكنه كان قليل الثقة في شجاعته وعزيمته . وقد دعاه وهو يائس منه ، ولكنه لم يرد أن يترك وسيلة بلا تحربة ، ثم تساءل قلقا : هل نقبل الملكة رجاءه وتدعوه لمقابلتها ! وما عساه يصنع لو رفضت مقابلته ؟. إن الملكَّكة لا يستهان بها ، وعسى أن تحل العقدة المستحكمة بذكائها ، فتنقذ ما بين الملك والكهنة من الانهيار والتفكك . ولا شك أن الملكة تدرك سوء تصر ف الملك الشاب ، وتألم له أشد الألم ، فهي ملكة مشهود لها بالفطنة ، وهي زوجة تشارك الزوجات أفراحهن وأحزانهن . أليس من المحزن أن تنزع أملاك المعابد ليبذل ريعها وخيصا تحت أقدام راقصة ؟

إن الذهب يتدفق إلى قصر بيجة من أبوابه ونوافذه ، ومهرة الصناع يتقاطرون عليه ويعملون ليل نهار في صنع أثاثه وحلى ربته وأثوابها . وأين . . أين فرعون . . هجر زوجه وحريمه ووزراءه وقنع من الدنيا بقصر الراقصة الساحرة 1

وتنهد الرجل في حزن عميق ، وتمتم قائلا :

ـــ ما ينبغي لمن يجلس على عرش مصر أن يلهو ..

وراح في تفكيره العميق ، ولكن لم يطل به الانتظار ، إذ دخل عليه حاجبه ، واستأذن لرسول آت مِن القصر فأذن . وانتظر الرجل في لهفة ، وقد اضطربت شفتاه في تلك اللحظة الفاصلة على قوة إرادته وصلابة أعصابه ، ودخل الرسول ، وأحنى رأسه محييا ، وقال باقتضاب :

ـــ إن حضرة صاحبة الجلالة تنتظركم يا صاحب القدامة .

و حمل من قوره إضمامة الالتماسات ، وذهب إلى عجلته التي طارت به إلى القصر ، وما دار له بخلد أن يأتيه الرسول بهذه السرعة ، فلا شك أن الملكة تكابد حزنا وقلقا ، وتعالى من الآلام في وحدتها الموحشة ، ولا شك أنها تتصبر على الإهانة والحرمان قابعة في سياج قاس من الكبرياء والصمت ، إنه يحس أنها من رأيه ، وأنها ترى الأمور بالعين التي يراها الكهنة والعقلاء جميعا . وعلى أية حال فسيؤدى واجبه ، ولتقض الآلهة أمرا كان مفعولا .

وبلغ القصر : وقصد توا إلى جناح الملكة ، ولم يلبث أن دعى إلى مقابلة جلالتها فى بهو استقبالها الرسمى . وأدخل البهو فاتجه نحو العرش ، وأحنى هامته حتى مست جبهته حاشية ثوبها الملكى ، وقال بإجلاء عميق :

\_ السلام على مولاتي نور الشمس وبهاء القمر.

فقالت الملكة بصوت هادئ :

.... السلام عليك أيها الرئيس خنوم حتب .

واستقامت قامة الوزير ، وإن ظل رأسه منكسا ، وقال بخشوع :

\_\_ إن عبدك المطيع يعجز لسانه عن أداء الشكر لذاتك العالية ، على تفضلك الكريم باستقباله .

فقالت الملكة بصوتها المتزن النبرات :

\_\_ إنى أعتقد أنك لا ترجو مقابلتي إلا لأمر خطير . فلم أتنوان عن استقبالك .

\_\_ تُعالت حكمة مولاتي ، فالأمر جد خطير ، وما هو إلا صميم السياسة العليا .

وانتظرت الملكة صامتة ، فاستجمع الرجل قواه الذاتية ، وقال :

\_\_ إنى يا صاحبة الجلالة اصطدم بعقبات شديدة ، حتى بت أخشى ألا أقوم بواجبي بما يرضي ضميري ومولاي فرعون .

وسكت لحظة ، واختطف من وجه الملكة الهادئ نظرة سريعة كأنه يمتحن أثر

كلامه فيها ، أو ينتظر كلمة تشجعه على الاسترسال ، وأدركت الملكة معنى تردده فقالت :

.... تكلم أيها الوزير فإلى مصغية إليك .

فقال خنوم حتب :

\_\_ اصطدمت بهذه العقبات على أثر صدور الأمر الملكى بنزع أكثر أملاك المعابد ، فقد اضطرب الكهنة وفزعوا إلى الالتماسات يرفعونها إلى أعتباب فرعون ، فهم يعلمون أن أراضى المعابد منح وهبتها الفراعنة عطفا ، فأشفقوا من أن يكون استردادها سخطا .

ولاذ الوزير بالصمت هنيهة ، ثم استدرك قائلا :

\_ الكهنة يا مولاتى جنود الملك فى وقت السلم ، والسلم ينشد رجالا أصلب عودا من رجال الحرب ، فمنهم المعلمون والحكماء والوعاظ ، ومنهم حكام ووزراء . وما كانوا ليتوانوا عن التنازل عن أملاكهم حبا لو دعت إلى ذلك شدة حرب أو قحط ، ولكنهم ..

وتردد الرجل عن الكلام لحظة ، ثم استطرد بصوت أشد خفوتا :

ــــ ولكن يحزنهم أن يروا هذه الأموال تنفق في غير هذه الوجوه ..

ولم يردأن يجاوز هذا الحد من التلميح ، ولم يداخله شك في أنها تفهم كل شيء و تعلم كل شيء . ولكنها لم تعقب على كلامه بكلمة . فلم ير بدا من أن يتقدم إليها بالالتماسات ، ثم قال :

... هذه الالتماسات يا صاحبة الجلالة تعبر عن إحساس رؤساء المعابد ، وقد رفض مولاى الملك أن ينظر فيها ، فهل لمولاتي أن تطلع عليها ، فالشاكون طائفة من شعبكم المخلص تستحق الرعاية ..

وقبلت الملكة الالتماسات ، فوضعها الوزير على منضدة كبيرة ، ووقف في

سكون منكس الرأس . ولم تعده الملكة بشيء ، وما طمع في هذا قط ، ولكنه تفاءل خيرا بقبول الالتماسات . ثم أذنت له بالانصراف ، فتراجع ويداه على عينيه .

وفي طريق العودة حادث الوزير نفسه : إن الملكة شديدة الحزن ، وعسى أن ينفع حزنها قضيتنا العادلة .

# نيتسو قريس

غيب الباب الوزير ، ووجدت الملكة نفسها وحيدة في البهو الكبير ، فأسندت رأسها المتوج إلى ظهر العرش ، وأغلقت جفنيها ، وتنهدت تنهدا عميقا ، صعد أنفاسا حارة مكتوية بصورة الحزن والألم ، فلشد ما تتصبر وتنجلد ، حتى إن أدنى الناس إليها لا يدرى بألسنة اللهيب التي تحترق بها أحشاؤها بغير رحمة .. وقد ظلت تطالع الناس بوجه هادئ يكتنفه الصمت كأبي الهول .

وما كانت تجهل من الأمر شيئا ، فقد شاهدت المأساة من بده فصولها ، ورأت الملك يتردى فى الهاوية ، ويذهب فريسة لهواه الجامع ، ويهرع إلى تلك المرأة التى شاد بحسنها كل لسان للا يلوى على شيء . وأصابها سهم سام فى عزة نفسها وسويداء عواطفها ، ولكنها لم تبدحراكا ، ونشب فى صدرها صراع عنيف بين المرأة ذات القلب ، والملكة ذات التاج ، وأثبتت التجربة أنها كأبيها قوية الشكيمة ، فصهر التاج القلب ، وخنقت الكبرياء الحب ، قانطوت على نفسها الحزينة سجينة خلف الستائر . وهكذا خسرت المعركة ، وخرجت منها مهيضة الجناح ، وما رمت عن قوسها سهما واحدا .

وكان الذي يدعو إلى السخرية ، أنهما ما زالا يعدان عروسين . على أن تلك الفترة القصيرة كانت كافية لإظهار ما انطوت عليه نفسه من الجموح العنيف والهوى الطائش ، فما عتم أن ملا الحريم بعدد لا يحصى من الجوارى والمحظيات من مصر والنوبة وبلاد الشمال . ولم تكن تأبه لهن ، لأنهن جميعا لم يصرفنه عنها ، ولبثت ملكته وملكة فؤاده . إلى أن ظهرت في أفقه هذه المرأة الساحرة فجذبته إليها بعنف ، وملكت عواطفه وعقله جميعا ، واستأثرت به دون زوجه وحريمه

ورجاله المخلصين ، ولعب بها الأمل الخادع حينا ، ثم أسلمها إلى اليأس ، يأس مكفن بكبرياء فأحست بقلبها يتجرع سكرات الموت .

وكانت تأتى عليها أحايين يشب الجنون فى دمائها ، وتشع عينها نورا خاطفا ، فتهم بالوثب والبطش والمنافحة عن قلبها الكسير ، ثم سرعان ما تقول لنفسها باحتقار شديد : كيف يصح لنيتو قريس أن تنازل امرأة تبيع جسدها بقطع الذهب ؟ فتبرد دماؤها ، ويتجمد الحزن فى قلبها كالسم الفاتك فى المعدة .

ولكن ثبت لها اليوم أن هناك قلوبا غير قلبها تعانى الآلام بسبب بهور الملك ، وها هو ذا خنوم حتب يشكو إليها بثه ويقول لها بعبارة بينة : إنه لا يجوز أن تنزع أملاك المعابد لتلهو بها رادويس الراقصة ، ويؤمن بقولها المعين من صفوة الحكماء .. أفلا ينبغى أن تخرج عن صمتها ؟ وإذا لم تتكلم الآن فمتى ينبغى لها أن تعالج جنونه بحكمتها . وقد آلمها أن يرتقى الهمس إلى العرش المكين ، وأحست بأن واجبها يقضى عليها بإزالة الهواجس وإعادة الطمأنينة ، وهان عليها أن تدوس على كبريائها ، وتوطد العزم على أن تتقدم يخطى ثابتة في سبيلها السوى مستعينة بالأرباب .

وارتاحت الملكة لتفكيرها الذي أملته عليها الحكمة والدواعي الباطنة ، إنهار عنادها الأول بعد أن ثابر مثايرة المستميت ، وصدقت عزيمتها على مواجهة الملك بقوة وإخلاص .

وغادرت البهو إلى مخدعها الملكى ، وقطعت بقية نهارها في التفكير والتأمل ، ونامت ليلها نوما متقطعا شديد العذاب ، وانتظرت الضحى على لحفة ، وهو الوقت الذى يصحو فيه الملك بعد سهر الليل . . ولم يداخلها التردد ، فانتقلت بخطى ثابتة إلى جناح الملك ، وقد أحدث انتقالها الغريب حركة بين الحراس ، فأدوا لها التحية ، وسألت واحدا منهم قائلة :

\_ أين جلالة الملك .

فأجابها الرجل بإجلال قائلا :

\_ في مثواه الخاص يا صاحبة الجلالة .

وسارت بتؤدة إلى حجرة الملك التي يخلو فيها بنفسه ، واجتمازت بابها الكبير . وكان فرعون يجلس في الصدر يفصله عن الباب أربعون ذراعا ، حملت من آى البلهنية والفن ما لا تصدقه العيون . ولم يكن الملك يتوقع رؤيتها ، وكانت مضت أيام عديدة على آخر لقاء ، فقام واقفا دهشا ، واستقبلها بابتسامة دلت على الارتباك ، وقال وهو يشير إليها بالجلوس :

\_\_\_ أسعدتك الآلهة يا نيتو قريس .. لو علمت برغبتك في مقابلتي لبادرت اليك !

فجلست الملكة في هدوء وهي تخاطب نفسها قائلة .. من أدراه أني لم أرغب في لقائه طوال هذه الفترة ! ثم وجهت إليه الخطاب قائلة :

\_ لا دَاعِي لِإزعاجِكَ أَيها الأَخ ، فإنى لا أَجِد غضاضة في الانتقال إليك ما دام الذي يحركني واجب .

ولم يلق الملك إلى كلامها بالا ، لأنه كان يحس بحرج شديد ، وقد تأثر لمجيئها وجمود وجهها ، فقال :

وعجبت لطرقه هذا الموضوع ، وكان آلمها ألما خفيا أن تراه في منتهي السعادة والصحة ، كالزهرة الناضرة ، فقالت بانفعال رغم ضبط عواطفها :

ـــ يهون لدى كل شيء إلا أن تخجل ا

وكان أرق المس يهييجه ، ويرده من حال إلى حال ، فعض على شفته وقال : \_\_ أيتها الأخت ، إن الإنسان هدف لأهواء طاغية . وقد يهوى لإحداها فريسة .

وطعنها اعترافه بقسوة فى كبريائها وعواطفها ، فنسبت حلمها وقالت بصراحة :

ـــ يحزنني وحق الرب ، وأنت فرعون أن تشكو الأهواء الطاغية .

وأحس الملك الغضوب بوخز كلامها ، فأهاجه الغضب ، واندفع الدم إلى رأسه ، فانتفض واقفا ينذر وجهه بالشر . وخشيت الملكة أن يفسد غضبه عليها الغضب الذي جاءت من أجله ، فندمت على قولها ، وقالت له برجاء :

... أنت الذى سقتنى إلى هذا الحديث أيها الأخ ، وما لهذا جئت ، وعسى أن يفرخ غضبك ، أن تعلم أنى قصدت إليك لأحدثك في شئون هامة تمس سياسة المملكة التي نجلس على عرشها سويا .

فكظم حنقه ، وسألها بلهجة كالهادئة :

\_ ما حديثك أيتها الملكة ؟

وأسفت الملكة على أن مساق الحديث لم يؤد إلى جو صالح لغرضها ولكنها لم تر بدأ من الكلام ، فقالت باقتضاب :

.... أراضي المعابد .

فعيس وجه الملك . وقال بامتعاض شديد :

ـــ أتقولين أراضي المعابد ؟.. أنى أسميها أراضي الكهنة !

ـــ لتكن مشيئتك يا مولاى . فإن تغيير الاسم لا يغير من الأمر شيئا .

\_\_ ألا تعلمين أني أكره أن يعاد على هذا الاسم ؟

ـــ إنى أحاول ما لا يستطيعه غيرى ، وهدف الخير والإصلاح .

فهز الملك منكبيه بامتعاض وقال:

ـــ وما الذي تريدين قوله أيتها الملكة ؟

فقالت بهدوء:

\_ لقد دعوت خنوم حتب إلى مقابلتي إجابة لرجائه واستمعت ..

ولكنه لم يدعها تتم حديثها ، وقال بغضب :

\_ أهكذا فعل الرجل ؟

فقالت بارتياع:

ـــ نعم .. هل تجد في سلوكه ما يستأهل غضبك ؟

فقال وكأنه يزأر :

\_\_\_ بغير شك .. بغير شك .. إنه رجل عنيد ، ويأبى أن ينزل عند إرادتى ، وأنا أعلم أنه نفذ أمرى كارها ، وأنه يتربص بى لعله ينجح فى الغائه مستعينا تارة بالرجاء ، وقد رفضت أن أصغى إليه ، وتارة يدفع الكهنة إلى تقديم الالتماسات كا دفعهم من قبل إلى الهتاف باسمه الحقير .. إن الرجل الماكر يندفع كالأعمى فى طريق خصامى .

فهالها ظنه وقالت :

ـــ أنت تسىء الظن بالرجل ، أما أنا فأعتقد أنه من أعظم الرجال إخلاصا للعرش ، وإنه حكيم يتوخى الوئام .. أليس من الطبيعي أن يحزن الرجل لفقدان امتيازات كسبتها طائفته في ظل عطف أجدادنا ؟.

و احتدم الغيظ في قلب الملك ، لأنه لم يكن يجد عذر الإنسان ألا يصدع بأمره في السر والعلانية ، ولا يحتمل بأية حال أن يرى إنسان غير ما يرى .

فقال ممتعضا بلهجة تشف عن السخرية المريرة:

\_ أرى أن هذا الداهية استطاع أن يغير رأيك أيتها الملكة .

فقالت باستياء:

ـــــ لم يتجه رأيى قط إلى نزع أملاك المعابد ، ولا أجد ضرورة لذلك .

فعاود الغضب الملك وقال لها بعنف :

ـــ أيسيئك أن تزداد ثروتنا ؟

كيف يقول هذا ، وهو يعلم أين تنفق هذه الأموال ؟.

وأثار قوله غيظها الدفين وحنقها المختنق ، فانتفضت غضبا وتغلبت عليها مشاعرها فقالت بانفعال :

ــ يسىء كل عاقل أن تنزع أراضى قوم حكماء لينفق ريعها في اللهو العابث .

فاشتد هياج الملك . وقال وهو يشير بيده مهددا :

ـــ ويل للرجل الماكر .. إنه يغرى بالشقاق بيننا ؟ فقالت بتألم وحزن :

ـــ إنك تصورنى لنعسك كطفلة غريرة .

ــــ ويل له . . لقد طلب مقابلة الملكة لبحادث المرأة المستترة في ثوبها الملكى . فصاحت به حزينة متألمة قائلة :

ـــ مولای ۱.

ولكنه استطرد نقول مدفوعا بغضبه الشيطاني :

ـــ لقد جئت يا نيتو فريس مسوقة بالغيرة لا بالرغبة في الوثام .

وأحست بطعنة نجلاء تصيب كبريائها . فأظلمت عيناها ، ودوى النبض في أذنيها ، وارتجفت أطرافها . ولبثت هنيهة لا تستطيع قولا . ثم قالت :

\_\_ أيها الملك ! لا يعرف خنوم حتب عنك شيئاً أجهله فيسعى به إلى ، وما دمت تظن هذا ، فاعلم بأنى ، أعلم ، كما يعلم الجميع ، أنك غارق في أحضان راقصة بجزيرة بيجة منذ أشهر . فهل رأيتني طوال هذه الفترة طاردتك . أو ضيقت عليك . أو توسلت إليك ؟.. واعلم أن الذي يريد أن يخاطب في المرأة يرتد خائبا ، ولا يلقى أمامه سوى الملكة نيتو قريس ..

فاحتد قائلا بعناد:

\_ ما تزالين تقذفين بحمم الغيرة .

فضربت الملكة بقدمها الصغيرة ، وقامت واقفة يائسة ، وقالت بحنق شديد :
\_\_ أيها الملك .. ليس مما تعير به ملكة أن تغار على زوجها ، ولكن مما يعير به
ملك حقا أن يبذل ذهب بلاده تحت قدمي راقصة ، ويعرض عرشه الطاهر
خوض الحائضين .

قالت الملكة ذلك ، وذهبت لا تلوى على شيء .

\* \* \*

واستبد الغضب بالملك ، وأخرجه عن طوره وكان يعد خنوم حتب مسئولاً

عن جميع متاعبه ، فاستدعى سوفخاتب وأمره دون أن يمهله بأن يبلغ رئيس الوزراء بأنه ينتظره . وخرج الحاجب الأكبر ينفذ أمر مولاه حائرا . وجاء الوزير الأكبر موزع النفس بين اليأس والأمل . وأدخل على الملك الغاضب الحانق ، ونطق الرجل بالتحية ... التقليدية ، ولكن فرعون لم يكن يصغى إليه ، وقد قاطعه بصوت خشن شديد قائلا :

ـــ أَلَمْ آمرك أيها الوزير بألا تعود إلى مناقشة مسألة أراضي المعابد ؟.

وأخذ الرجل باللهجة الشديدة التي يسمعها لأول مرة ، وأحس بآماله تنهار دفعة واحدة ، فقال يائسا :

... مولاى .. رأيت من واجبى أن أرفع إلى مسامعكم العالية شكاوى طائفة من شعبكم الأمين .

فقال الملك بلهجة قاسية:

ـــ بل أحببت أن تثير غبـارا بينـى وبين الملكـة ، لتصيب تحت ستـاره غرضك .

فرجع الرجل يديه بتوسل ، وأراد أن يتكلم فارتج عليه القول سوى هاتين الكلمتين :

\_ مولاي .. مولاي ..

فقال الملك الغاضب المهتاج:

ـــ يا ختوم حتب .. أنت تألى الانصياع لأمرى ، فلن أمنحك ثقتى بعد اليوم .

ووجم الكاهن ، واستولى عليه الجمود ، ثم مال رأسه على صدره في حزن ، وقال باستسلام :

\_ مولای ، یحزننی وحق الأرباب جمیعا أن أنسحب من میدان خدمنكم الجمید ، وسأعود كا كنت من قبل عبدا صغیرا من عبیدكم الخلصین ..

وأحس الملك بارتياح بعد أن أرضى غضبه الكاسر ، وأرسل في طلب سوفخاتب وطاهو ، وجاء الرجلان على عجل يتساءلان ، فقال لهما الملك في هدوء :

ـــ انتهيت من خنوم حتب .

وساد السكون العميق ، وبدت الدهشة على وجه سوفخاتب ، أما طاهو فبقى جامدا .. وكان الملك يقلب ناظريه في وجهيهما فسألهما :

\_\_ ما لكما لا تتكلمان ؟

فقال سوفخاتب:

ــــ إنه لأمر خطير يا مولاى .

ــ أتراه خطيرا يا سوفخاتب !.. وأنت يا طاهو ؟

وكان طاهو جامدا ميت الإحساس ، لا رجع للحوادث في قلبه ، ولكنه قال :

ــــ إنه عمل يا مولاى من وحي القوة المعبودة .

فابتسم الملك ، وكان سوفخاتب يقلب الأمر على جميع وجوهه ، فقال :

ـــ سيجد خنوم حتب نفسه منذ اليوم أكثر حرية .

فهز فرعون كتفيه باستهانة ، وقال :

ــ لا أظن أنه سيلقى بنفسه إلى التهلكة .

واستدرك وقد غير لهجته :

ـــ والآن بماذا تشيران على فيمن يخلفه ؟

وساد الصمت مدة ، ومضى الرجلان يفكران .

وابتسم الملك قائلا :

\_ إلى أختار سوفخاتب فما رأيكما ؟

فقال طاهو بصدق:

ـــ إن من اخترت يا مولاى لهو القوى الأمين .

أما سوفخاتب ، فبدا على وجهه الانزعاج وهم بالكلام ، ولكن سبقه فرعون قائلا :

ـــ هل تتخلى عن مولاك وفت الحاجة إليك ؟

فقال سوفخاتب وهو يتنهد :

ـــ ستجدنی یا مولای من المخلصین .

### الرئيس الجسديد

وأحس فرعون في العهد الجديد بطمأنينة ، فسكن غضبه ، وترك الأمور بين يدى الرجل الذي يثق به ، وولى وجهه نحو المرأة التي استولت على نفسه وقلبه و حواسه ، ففي جوارها كان يشعر بطيب الحياة وبهجة الدنيا وأفراح النفس . أما سوفخاتب فكان ينوء بالتبعة على عاتقه ، ويعلم علم اليقين أن مصر تستقبل توليته بحذر وتجهم ، وسخط مكتوم . وقد أحس بالوحشة منذ اللحظة الأولى التي وطئت فيها قدماه دار الحكومة ، فالملك يرضي من الدنيا بالحب ، ويولى كشحه الهموم والواجبات جميعا ، وحكام الأقاليم يوالونه بوجوههم ، و قلوبهم تتبع كهنتهم في كل مكان . وتلفت الوزير حوله ، فلم يجد سوى القائد طاهو عونا ومشيرا ، وهما رجلان يختلفان في أمور كثيرة . ولكنهما يأتلفان على حب فرعون والإخلاص له . فلبي القائد نداءه ، ومديده إليه ، وشاركه في وحشته وجل متاعبه ، وكافحا معا لإنقاذ سفينة يطوف بها موج صاخب ، و تتجمع في أفقها السحب والزوابع . على أن سوفخاتب كانت تنقصه مزايا القبطان المحنك ، كان مخلصًا پنضح قلبه بالأمانة والوفاء ، حكيمًا تنجلي له ﴿ حقائق الأمور ، ولكن كانت تعوزه صفات الشجاعة والحزم ، فرأى الخطأ منذ البدء ، ولكنه لم يحاول إصلاحه بقدر ما مضى في مداراته و تهوين عقباه . خشية غضب مولاه أو إيلامه ، وهكذا اطردت الأمور في السبيل الذي شقه الغضي ..

و جاءت عيون طاهو الساهرة بخبر هام . قالوا إن خنوم حتب ارتحل بغتة إلى منف ، العاصمة الدينية ، فأحدث الحبر دهشة لدى الوزير والقائد . واحتارا في السبب الذي من أجله رضى الرجل بمشقة الانتقال من الجنوب إلى الشمال ، ( رادويس )

وتوقع سوفخاتب شرا ، ولم يشك في أن خنوم حتب سيتصل بكبار رجال الكهنوت ، وجميعهم ساخطون لما حل بهم من ضنك ، ولعلمهم بأن الأموال الني ضن بها عليهم تبعار تحت قدمي راقصة بيجة بغير حساب ، فما من أحد منهم يجهل هذه الحقيقة الآن ، ومن يجهلها سيعلم بها بغير ريب ، وسيلقي الكاهن فيهم تربة صالحة لبذر تعاليمه وترديد شكواه ..

وظهرت النذر الأولى لسخط الكهنة ، فقد عاد الرسل الذين أذاعوا نبأ اختيار سوفخاتب وزيرا في أنحاء القطر ، بالتهانى الرسمية من الأقاليم ، أما الكهنة فقد انطووا على صمت رهيب ، حتى قال طاهو : • لقد بدأونا بالتحدى .

ثم حملت الرسائل تترى من جميع المعابد ، وعليها توقيع جميع الكهنة من جميع الطبقات تلتمس من فرعون إعادة النظر في مسألة أراضي المعابد . فكان إجماعا خطير الشأن ، زاد من متاعب سوفخاتب .

وفى يوم من الأيام دعا سوفخاتب طاهو إلى دار الحكومة ، وجاءه القائد يسعى ، فأشار الوزير إلى كربسي الوزارة ، وهو يتنهد ، وقال :

يكاد هذا الكرسي أن يميد بي .

فقال طاهو :

ـــ إن رأسك أكبر من أن يميد به هذا الكرسي .

فتنهد الرجل حزنا ، وقال :

ـــ أغرقولى بسيل من الالتماسات .

فسأله القائد باهتام:

هل عرضتها على فرعون ؟

... كلا أيها القائد ، إن فرعون لا يأذن لإنسان بمفاتحته في هذا الموضوع ، وأنا لا أحظى بالمثنول بين يديه إلا في فترات متباعدة جدا .. إنى أشعر بالارتباك والوحدة .

وصمت الرجلان برهة ، وخلا كل منهما إلى أفكاره ، ثم هز سوفخاتب

رأسه متعجبا ، وقال وكأنه يحدث نفسه :

ـــ إنه للسحر بعينه .

ونظر طاهو إلى الوزير نظرة غريبة ، وبغتة المعنى الذي يقصده الرجل ، فسرت في جسده قشعريرة وامتقع لونه ، ولكنه كبح جماح نفسه ، وكان تعود ذلك في المدة الجافة الأخيرة من حياته ، وسأله ببساطة كلفته جهدا جهيدا :

\_ أي سحر تعني يا صاحب القداسة .

فقال سوفخاتب :

واهتزت نفس طاهو لذكر هذا الاسم ، وخال أنه يسمع شيئا عجيبا يلمس بوقعه السحرى جميع الحواس والعواطف ، وكاد يزيل الصمام الذي أحكمه بقسوة على فوهة وجدانه ، فأصر على أسنانه بشدة وقال :

\_ يقول الناس إن الحب سحر ، والسحرة يقولون إن السحر حب .

فقال الوزير الحزين :

\_ بت أعتقد أن جمال رادوبيس سحر ملعون .

فحدجه طاهو بنظرة قاسية وقال :

\_ أَلَمْ تَتِلَ الرقية التي مكنت لهذا السحر ؟

فأحس الرجل بلوم القائد وامتقع لونه ، وقال بسرعة كأنما يدفع تهمة :

ـــ ولكنها كانت رادوبيس ا

ــــ رجوت لمولای سعادة .

\_ فقدمت له سحرا وا أسفاه!

ـــ نعم أيها القائد ، إني أشعر بأني أخطأت خطأ بليغا .. ولكن ينبغي عمل

شيء .

فقال طاهو وكان لا يزال يحس بمرارة :

\_ هذا واجبك يا صاحب القداسة .

ــــ إنى أطلب مشورتك .

... إن الإخلاص يبلغ غايته في النصيحة الصادقة .

ـــ إن فرعون لا يقبل أن يطرق إنسان بين يديه مسألة الكهنة .

\_ ألا تفضى برأيك إلى جلالة الملكة ؟

ـــ هذا سبيل أودى بخنوم حتب إلى التعرض إلى غضب جلالة الملك .

فلم يجد طاهو ما يقوله ، وخطر لسوفخاتب خاطر فقال بصوت خافت :

... ألا يمكن أن ترجى فائدة من تدبير اجتماع بينك وبين رادوبيس ؟ فسرت القشعريرة إلى جسده مرة أخرى ، وانجلع قلبه في صدره ، وكادت العواطف التي يبالغ في كتمانها تنفجر ، وقال لنفسه : إن الشيخ لا يدرى ماذا

يقول ، ويظن أن مولاه هو المسحور وحده .. ثم قال له ؛

\_ لماذا لا تجتمع بها أنت ؟

فقال سوفخاتب:

ــ لعلك أقدر منى على التفاهم معها ..

فقال طاهو ببرود :

ـــ أخشى أن تجد على رادوبيس ، وتسىء بى الظن فتشوه مسعاى لدى فرعون .. كلا يا صاحب القداسة ..

وتهيب سوفخاتب مواجهة فرعون بالحقيقة .

ولم يستطع طاهو ملازمة مكانه لأن أعصابه ثارت ، وزعزعت أركان نفسه عاطفة هوجاء شديدة الاعبرار ، فاستأذن من الوزير وانطلق لا يلوى على شيء ، تاركا وراءه سوفخاتب غارقا في لجة عميقة من الأفكار والأحزان .

### الملكتان

ولم يكن سوفخاتب وحده الذي تثقل رأسه الهموم .

کانت الملکة تقبع فی جناحها ، تنطوی علی حزن دفین ، والم بارح ، ویاس عروم من الشکوی ، تراجع مأساة حیاتها بقلب کسیر ، و تشاهد الأمور التی تقع فی الوادی بعینین حزیبتین ، ولم تکن سوی امرأة خسرت قلبها ، أو ملکة یتقلقل بها عرشها ، وقد انتهت العلائق بینها وبین الملك إلی انقطاع لا یرجی له اتصال ، ما دام الملك یغرق فی هواه ، وما دامت هی تلوذ بصمت الكبریاء . وساءها أن تعلم أن الملك یزهد فی النظر فی واجباته العلیا ، وأن الحب أنساه کل شیء حتی ترکزت السلطة فی ید سوفخاتب . ولم یکن یداخلها شك فی إخلاص الوزیر للعرش ، ولکنها غضبت من استهتار الملك و ذهوله ، وصدقت عزیمها علی العمل مهما کلفها الأمر ، ولم تتردد عن غایتها ، فدعت یوما عزیمها علی العمل مهما کلفها الأمر ، ولم تتردد عن غایتها ، فدعت یوما موفخاتب و طلبت إلیه أن یرجع إلیها فی الشئون التی تحتاج إلی رأی الملك . وقد أرضت بذلك غضبها بعض الشیء ، وأرضت معه الوزیر و هی لا تدری ، الذی أرضت بذلك غضبها بعض الشیء ، وأرضت معه الوزیر و هی لا تدری ، الذی

وعلى أثر اتصال الوزير بها ، علمت بالآتماسات التي بعثت بها الكهنة من جميع أنحاء الوادى ، وقرأتها بصبر وجلد ، فقرأت الكلمة التي أجمع عليها رأى الصغوة من أفذاذ المملكة ، وأحست بالخطورة المستترة خلف أسطرها المتزنة الحازمة .. وتساءلت في حيرة وألم ، ما عسى أن يكون الحال لو أيقن الكهنة أن فرعون يضرب برجواتهم عرض الحائط ؟.. فالكهنة قوة عظيمة ، وهم يتسلطون على عقول الشعب وقلوبه ، وهو يستمع إليهم في المعابد والمدارس والجامعات ، ويطمئن إلى أخلاقهم وتعاليمهم اطمئنانه إلى مثله العليا .. فكيف

تطرد الأمور إذا يتس هؤلاء القوم من عطف فرعون ؟.. وقنطوا من إصلاح الأمور التى لم يروها قط تسير فى طريقها التى تسير فيه فى أى عهد من العهود المجيدة الفخور التى طواها الماضى الخالد ؟

وما من شك في أن الأمور تتعقد تعقيدا خطيرا ، ويندفع نهر الشقاق ، فيفرق بين الملك النام الحالم بجزيرة بيجة ، وبين شعبه المخلص الأمين ، ويقف سوفخاتب منه موقف الحائر لا يغني عنه إخلاصه ولا حكمته شيئا ..

وأحست الملكة بأنه ينبغي عمل شيء ، وأن ترك الأمور تسير إلى غايتها ينذر بمتاعب ، فينبغي أن تمحو عن وجه مصر الهادئ الجميل التقلص الذي يعتوره ، وأن تعيد إليه هدوءه وجماله .. فما عسى أن تصنع ؟.. كانت بالأمس ترجو أن تفوز بإقناع زوجها بالحق ، ولكنها اليوم لا يعاودها إليه أمل ، ولم ننس بعد ما وجه إلى كبريائها من طعنة نجلاء ، فنفضت على الأثر منه يديها يائسة حزينة .. وفتشت عن سبيل جديد تصل منه إلى غرضها . لكن ما غرضها ؟.. لقد فكرت ف دلك مليا ، ثم قالت لنفسها : ﴿ غاية ما آمل أن أفوز به ، أن يرد فرعون إلى الكهنة الأراضي التي انتزعها منهم . . • . ولكن ما السبيل إلى ذلك ؟ . . إن الملك غضوب ذو كبرياء عنيف ، ولا يمكن أن يتقهقر أمام إنسان ، ولقد أمر بنز ع الأراضي في ساعة غضب حطير ، ولكن ما من شك في أن أشياء غير الغضب تدعوه إلى احتفاظ بالأراضي في حوزته ، ومن يعرف قصر بيجة وما ينفق الملك عليه من ذهب يدرك ماهية هذة الأشياء ، لقد سموه بحق قصر بيجة الذهبي ، لكارة ما به من التحف الذهبية والأثاث المصنوع من خالص الذهب ، فلو سدت هذه الفوهة التي تبتلع أموال الملك ، لربما هان عليه أن يفكر في رد أراضي المعابد إلى الكهنة . ولم تكن تطمع في صرف الملك عن غانية بيجة ، ولا فكرت في ذلك ، ولكنها كانت ترجو لإسرافه حدا . وتنهدت عند ذلك وقالت لنفسها : الآن وضح غرضي ، فينبغي أن نجد وسيلة لاقناع الملك ، بالتحول عن الإسراف الشديد ، ثم نقنعه بعد ذلك برد الأراضي إلى أصحابها ، ولكن كيف نقنع الملك ؟.. لقد أسقطته من حسابها . ولكنها تجده وراء كل حساب .. لقد فشلت في إقناعه ، ولن يكون سوفخاتب ولا طاهو بأسعد منها حظا ، فالملك يحكمه الحوى ولا سبيل إليه ، وقد أفلت منها هذا السؤال : \* من القادر على أقناع الملك ؟ \* فسرت في جسدها قشعريرة أليمة ، إذ حضرها الجواب سريعا ، ولكنه كان مروعا أليما ، ولم تكن تجهله . ولكنه كان من الحقائق التي يتجدد الألم بها كلما عاودتها الذاكرة ، فقد قضت الأقدار أن يكون هذا الإنسان المتحكم في الملك ، المسير له ، غريمتها راقصة بيجة ، التي حكمت عليها بالعزلة إلى الأبد .. هذه هي الحقيقة المؤلمة تسام المتسلم بها كا يسلم الإنسان بحقائق الموت والشيخوخة والمرض العضال ..

وكانت الملكة امرأة حزينة ، ولكنها كانت ملكة عظيمة بعيدة الآفاق .
وكانت تتناسى أنها امرأة ، وإن لم تسفطع أن تنسى ذلك ، فظل قلبها يحوم حول زوجها الملك ، والمرأة التى خطفته من بين يديها . ولكنها لم تتناس قط أنها الملكة ، ولم تغفل لحظة عن واجباتها ، وصدقت عزيمتها على إنقاذ العرش والاحتفاظ به فى مرتقاه فوق منال الهمس والتذمر ، ترى هل انتهت إلى هذا العزم بدافع واجبها فحسب .. ؟ أم كانت هنالك دوافع أخرى ؟ . إن أفكارنا مسوقة دائما للطواف بمن نحب ومن نكره ، فنجذب إليهم بقوة خفية كما تجذب الفراشة إلى نور المصباح . ولقد أحست من بادئ الأمر برغبة فى رؤية رادوبيس التى ترامت إليها أخبارها ، ولكن ما معنى هذا ؟ . أتذهب إليها لتحدثها فى شؤن مصر ؟ . أتذهب الملكة نيتوقريس إلى الراقصة التى تعرض نفسها فى سوق الحوى ، وتخاطبها باسم حبها المزعوم للملك ، أن ترده عن الإسراف وتعيده إلى واجبه ؟ . .

وكانت الملكة ضاقت بانزوائها ، وضغطت عليها عواطفها الحفية وواجبها المبين ، لتخرج من صمتها وسجنها الطويل . . فلم تعد تستطيع صبرا ، وأقنعت نفسها بأن واجبها يدعوها إلى عمل شيء ما ، وإلى بذل محاولة أخرى . . وتساءلت 

### \* \* \*

وفى صباح اليوم الثانى لبثت تنتظر عودة الملك. واستقبلت الضحى فى سفينة ملكية ، أبحرت بها قاصدة إلى قصر بيجة ، الأبيض الذهبى . وكانت تشملها حالة ذهول عزن ، ولم تكن ارتدت ثوبا ملكيا ، فأحست لذلك بسخط واستياء ، ورست السفينة على سلم القصر ، فهبطت إليه واستقبلها عبد من الرقيق ، فقالت له : إنها زائرة تطلب مقابلة ربة القصر ، فتقدمها إلى بهو الاستقبال ، وكان الجو باردا ، وريح الشتاء ترسل هبات قارسة خلل أغصان تعرت كأذرع محنطة .. وجلست فى البهو تنتظر وحدها . وكانت تشعر بغرابة وحيرة ، وتحاول تعزية نفسها بقولها إنه يصح أن تخفض الملكة من كبريائها فى سبيل واجبها الأممى ، ولكنها أحست بالانتظار يطول وتساءلت قلقة : و هل تدعها تنتظر طويلا كا تفعل مع الرجال ه . و الحقها جزع مؤلم ، و ندمت على تسرعها بالحضور إلى قصر غريتها ..

وفاتت دقائق قبلما سمعت حفيف ثوب ، فرفعت رأسها المثقل ، فوقعت عيناها لأول مرة على وجه رادوبيس . كانت رادوبيس بغير ريب . وقد أحست بلذعة ألم ويأس ، ونسيت لحظة همومها وما جاءت من أجله أمام الحسن الهلوك . وبغتت رادوبيس نفسها أمام جمال الملكة الرزين وجلالها الجيد .

وسلمتا باليد وجلست رادوبيس إلى جانب ضيفتها الجليلة المجهولة ، ولما وجدتها تلوذ بالصمت قالت بصوتها الموسيقي :

ــ نزلت قصرك ...

فردت الضيفة بصوت بالغ في جلاله قائلة باقتضاب:

\_ شكرا ..

فابتسمت الغانية وقالت:

ـــ ليت ضيفتنا تؤذننا بشخصها الجليل .

وكان السؤال طبيعيا ولكن الملكة ضاقت به كأنها لم تكن تتوقعه . ولم تجد بدا من إعلان نفسها ، وقالت بهدوء :

\_ أنا الملكة ..

ونظرت إلى المرأة لترى تأثير تصريحها فى نفسها ، فشاهدت ابتسامة تغيض ، وعينيها تلمعان دهشة ، وصدرها يمتلئ ويتصلب كالأفعى إذا هوجمت . . ولم تكن الملكة هادئة كا تبدو ، فقد تغير قلبها لدى رؤية غريمها ، وأحست بدمائها تلبب وتحرق عروقها جميعا ، وشعرت بالكراهية والبغضاء ، وتواجهتا كغريمتين تتحفزان للقتال . واستولت عليها حالة مريرة ملوثة بالغضب والحقد . ونسيت الملكة إلى حين كل شيء إلا أنها بإزاء المرأة التي سلبتها سعادتها ، ونسيت رادوبيس كل شيء إلا أنها أمام المرأة التي تقاسم حبيبها اسمه وعرشه . .

وتبودل الحديث بينهما بادئ الأمر فى ذلك الجو المشيع بالغضب والحقد فجرى مجرى عنيفا محزنا ، وكانت الملكة مستاءة لعدم اكتراث غريمتها ، فقالت باستياء :

\_ ألا تدرين أيتها السيدة كيف تحيين الملكة ؟..

فجمدت رادوبيس في مكانها ولفحت قلبها هبة من انفعال شديد ، وكادت تنفجر لتنفس عن صدرها الكظيم ، ولكنها ملكت أعصابها ، وكانت تعرف طريقة أخرى للانتقام فرسمت ابتسامة على وجهها وأحنت رأسها وهي جالسة ، وقد أسندت رأسها إلى المقعد في تراخ واستهانة ، وقالت بلهجة لم تخل من سخرية :

ـــ إنه ليوم عظيم يا صاحبة الجلالة سيذكر لقصرى في التاريخ .. والتهب و جه الملكة غضبا ، فقالت بانفعال :

ـــ لم تعدى الحقيقة ، فسيذكر قصرك هذه المرة ذكرا جميلا لا كما تعود أن يذكره الناس .

فنظرت إليها بسخرية تستر غيظا وحنقا ، وقالت :

\_\_ ألا سحقا للناس .. أيذكرون بالسوء قصرا يجعله مولاهم مرتعا لقلبه وهواه !!..

وتلقت الملكة هذه الطعنة بجلد ، ونظرت إلى الغانية نظرة ذات معنى ، وقالت :

... ليست الملكات كغيرهن من النساء يشغلن قلوبهن بالحب ...

\_ أحقا يا مولاتى .. كنت أحسب الملكة امرأة بعد كل شيء .. فقالت الملكة بلهجة مغيظة :

\_ هذا لأنك لم تكوني ملكة في يوم من الأيام ..

فامتلأ صدر المرأة وتصلب ، وقالت :

.... عفوا يا مولاتي ، إلى ملكة حقا .

فحدجتها بنظرة غريبة ، وقالت بسخرية :

ــــ يا للعجب ، وعلى أي مملكة ...!

فقالت بزهو كبير :

ـــ على أوسع الممالك طرا .. قلب فرعون ..

وأحست الملكة بوهن وألم ، وخجل ، وأيقنت أنها انحدرت إلى مساجلة الراقصة في القتال ، وأنها خلعت ثوب الجلال والوقار ، وتبدت عارية في جلد المرأة الغيور التي تنافح لاسترداد رجلها ، وتمسك بتلابيب غريمتها وتكيد لها كيدا . ونظرت لموقفها وموقف غريمتها . وهي تجلس منها جلسة متعجرفة ، وترد سهمها إلى نحرها ، وتنيه عليها بحب زوجها وسلطانه ، فشعرت بغرابة وذهول

وحيرة ، وتمنت لو تكون في حلم ثقيل سخيف .

وأماتت عواطفها جميعا ، ودفنتها في أعماق نفسها ، وارتدت سريعا إلى طبيعتها المتعالية ، وجرى في عروقها مكان الغضب والحقد دم أزرق لا يدين بغير الكبرياء . فذكرت الغرض الذي جاءت من أجله ، وصدقت عزيمتها على أن تكفر عما بدر منها .

وطالعت المرأة بوجه هادئ ظاهرا وباطنا ، وقالت لها :

\_\_ أيتها السيدة ، إنك لم تحسني لقاء الملكة ، ولعلك أسأت فهم الغرض من زيارتي فعرت وغضبت ، ولكن اعلمي علم اليقين ألى ما قصدت إلى قصرك لشأن يخصني أنا ..

فسكتت رادوبيس وحدجتها بنظرة مليئة بالارتياب .

فقالت رادوبيس بانفعال وسخرية:

\_ يا للأمور الجليلة 1 وماذا أستطيع حيالها يا مولاتى ؟.. ما أنا إلا امرأة يلذ الحب أن يجعلها شغله الشاغل ..

فتنهدت الملكة ، وأغضت عن لهجتها ، وقالت :

\_\_ أنت تنظرين إلى أسفل ، وأنا أنظر إلى أعلى .. لقد حسبت أنك تغارين على بحد مولاك وسعادته ، وإذا صدق حسبانى ، فينبغى أن تهديه سواء السبيل . إنه يفنى في قصرك تلالا من الذهب ، وينتزع من صفوة رجاله أراضيهم حتى ضبع الناس بالألم ، وجأروا بالشكوى ، وقالوا إن مولانا يبخل علينا بمال يبعاره على امرأة يحبها بغير حساب . فواجبك إن كنت تغارين على مجله حقا ، بين كالشمس في يوم صاف .. أن تصديه عن الإسراف ، وتقنعيه برد المال إلى أصحابه ..

ولكن رادوبيس لم يدعها الغضب تفهم ما تقوله الملكة حق الفهم ، وكان وجدانها ثائرا وحقدها شديدا ، فقالت بقسوة :

\_ إن الذي يحزنك حقا هو أنك ترين الذهب يتحول مع عطف فرعون إلى قصرى ..

فانتفض جسمها ، وسرت فيه قشعريرة ، وصاحت بها :

\_ يا للبشاعة ..

فقالت رادوبيس بفضب وخيلاء:

ـــــ لن يفرق شيء بيني وبين مولاى .

فغلب الصمت لسان الملكة ، وأحست بيأس شديد وجرح عميق فى كبريائها ، ولم تطمع فى فائدة من الانتظار ، فقامت واقفة وولت المرأة ظهرها ، وسارت فى طريقها متألمة حزينة غاضبة ، لا تكاد ترى طريقها من شدة الغضب .

وصعدت رادوبيس أنفاسها مضطربة ، وأسندت رأسها الساخن إلى كفها ، وراحت في تفكير قلق حزين ..

### قبس من نور

وتنهدت رادوبيس من قلب مقروح ، وقالت لنفسها : و واأسفاه إنى أتناسى العالم ، ولكنه بأبى أن ينسانى أو أن يدعنى في طمأنينة بعد أن تطهرت من الماضى وأو شابه .. رباه .. أحقا أن الكهنة يتهمون قصرها بابتلاع أموالهم المغتصبة .. أحقا أنهم يسلقون حبها بألسنة من لهب ؟. لقد انكمشت في قصرها راضية ، وانقطعت صلاتها بالناس جميعا . وغاب عنها وجه الدنيا ، فلم يدر لها بحسبان أن يجرى اسمها بالسخط على ألسنة قوم أشداء ، وأن يتخدوا منها سلما يرتقون عليه إلى لمز حبيبها المعبود ، وهى ما تظن أن الملكة تبالغ ، وإن تنوعت الدوافع التى تسوقها إلى الكلام ، فقد ترامى إليها في زمن مضى أن الكهنة يشفقون من استرداد فرعون الأراضيهم ، وقد سمعت بأذنيها في عيد النيل قوما من أولئك المشفقين يهتفون باسم خنوم حتب . فلا شك أن وراء العالم الهادئ الجميل الذي تعيش فيه عالما صاخبا تغلى مراجله بالأحزان والأحقاد .. وتكدرت نفسها بعد تعيش فيه عالما صاخبا تغلى مراجله بالأحزان والأحقاد .. وتكدرت نفسها بعد حبيبها وتدر عطفا وحبا ، وذكرت في غمرات حزنها الطارئ ما قال آفي يوما من أن الحرس الفرعوني هو القوة الوحيدة التي يعتد بها الملك ، فتساعلت في هلع : أن الحرس الفرعوني هو القوة الوحيدة التي يعتد بها الملك ، فتساعلت في هلع : أن الحرس الفرعوني هو القوة الوحيدة التي يعتد بها الملك ، فتساعلت في هلع : أن الحرس الفرعوني هو القوة الوحيدة التي يعتد بها الملك ، فتساعلت في هلع :

وقضت سحابة نهارها فى مخدعها كثيبة، ولم تذهب كعادتها إلى الحجرة الصيفية لتجلس أمام المثال بنامون، لأنها لم تكن تطيق الاجتماع بإنسان. ولا القعود بلا حراك أمام عينى الشاب المنهومتين .. فلبثت وحدها حتى الآصيل، ولم تذق للراحة طعما حتى رأت حبيبها المعبود يلج باب مخدعها، يرفل فى ثيابه الفضفاضة فتنهدت من أعماق قلبها، وفتحت له ذراعيها وضمها إلى صدره

العريض كما يفعل كل مرة ، وطبع على وجهها قبلة اللقاء السعيد ، تم جلس إلى جانبها على الديوان الوثير ، وكانت نفسه تفيض بذكريات جميلة أثارها في قلبه مشهد النيل الذي حمل سفينته منذ حين قليل : فقال لها :

\_\_ أين الصيف الجميل ؟.. أين لياليه الساهرة ، إذ تشق بنا السفينة جبهته المتجمدة الدكناء ، وإذ نسلم في المقصورة أنفسنا للنسيم والهوى . ونستمع لعزف العازفات . ونشاهد بأعين حالمة رقص الراقصات ؟

ولم تكن تستطيع أن تجاريه في تذكره ، ولكنها لم ترض أن يحس بالعزلة في عاطفة أو فكر ، فقالت :

\_ مهلا يا حبيبي ، ليس الجمال في الصيف ولا في الشتاء ، ولكنه في حبنا ، وستجد الشتاء دفتا حنونا ما دام وقوده .

فضحك ضحكته العظيمة التي يضطرب لها وجهه وجسمه ، وقال :

\_ ما أجمل حديثك .. إنه أشهى إلى قلبى من مجد الدنيا جميعا .. ولكن ماذا تقولين في الصيد والقنص ؟.. سنذهب مع الغد إلى سفح الجبل ، ونعدو في أعقاب الغزلان ، ونلهو حتى نشبع نفوسنا المتهومة ..

فقالت وقد غلبها الشرود :

ـــ لتكن مشيئتك يا حبيبي ..

فحدجها بنظرة فاحصة ، وأدرك لتوه أن لسانها يحادثه وقلبها يتيه بعيدا ، فقال :

\_\_ رادوبيس .. أقسم لك بالنسر الذى ألف بين قلبينا أن فكرا يسلبنى اليوم عقلك ..

فنظرت إليه بعينين حزينتين وأعياها القول ، فقال وقد بدا عليه الاهتمام : ـــ صدق حدسي فعيناك لا تكذباني ، ولكن ماذا تمسكين عني ؟.

فتنهدت من أعماق قلبها ، وعبثت يمناها بعباءته وهي لا تدرى ، ثم قالت بصوت خافت : ــــ إنى أعجب لحياتنا ، فلشد ما ننسى ما حولنا كأننا تعيش في عالم قفر غير معمور .

ـــ نعم ما نصنع يا حبيبتى ، فماذا أفدنا من العالم غير الضجيج الفارغ والمجد الكاذب ، ولبثنا ضالين حتى هدانا الحب ، فمالك تتذمرين ؟.

فتنهدت مرة أخرى وقالت بحزن :

... ماذا ينفعنا النوم إذا كان من حولنا أيقاظا لا يغمض لهم جفن ؟ وقطب جبينه ، والتمعت عيناه بنور خاطف ، وأدرك بقلبه وساوسها ، فسألها بقلق :

ــ ما الذي يحزنك يا رادوبيس ؟.. صارحيني بأفكارك. فحسبنا ما أضعنا في غير حديث الحب .

### فقالت:

\_ لست اليوم كأمس ، فقد نقل إلى بعض عبيدى الذين يمشون في الأسواق حديث قوم غاضبين يحز في نفوسهم أن مولاهم حرمهم من أراضيهم ، ويضاعف من آلامهم أن أموالهم تنفق على قصرى هذا ..

فتبدى الغضب على وجه فرعون ، ولاح له شبح خنوم حتب يطل على جنته المطمئنة ، فيكدر صفوها ، ويزعج أمنها . واشتد به الغضب فصبغ وجهه بلون النيل في إبان فيضانه ، وقال لها بصوت متهدج :

فأحاطت يده بكفيها ، وضغطت عليها بحنو ، ونظرت إليه بعينين ضارعتين ، وقالت :

ـــ أنا قلقة حزينة ، ويؤلمنى أن أكون سببا لشكوى قوم منك .. وكأنى أحس بخوف غامض لا أدرى ما كتهه .. والمحب يا مولاى شديد المخاوف .

فقال باستياء وغضب :

\_ کیف تخافین ، وأنت بین یدی ؟.

فقالت بتوسل :

\_\_ مولاى .. إنهم يرمقون حبنا بعين الحسد ، وينفسون على هذا القصر الحب والطمأنينة والنعيم ، ولقد قلت لنفسى ف حزنى وقلقى : ما للحب وهذا الذهب الذى ينثره مولاى على ؟ ولا أنكر عليك أنى كرهت الذهب الذى يؤلب قوما علينا . ألا ترى أن هذا القصر سيظل جنتنا ولو تعرت أرضه ومسخت حوائطه ؟ . إذا كان بريق الذهب يا مولاى يخطف أبصارهم فاملاً به أبديهم يعموا ويزدردوا ألسنتهم ..

ـــ وا أسفاه يا رادوبيس ، إنك تذكرينني بحديث أكره سماعه .

فقالت بتوسل :

.... مولاي إنه غشاوة في سماء سعادتنا ، فامحها بكلمة .

\_ وما الكلمة هذه ؟.

فقالت بفرح ، وقد ظنت أنه يلين ويرضيخ :

ـــ أن ترد إليهم أراضيهم .

فهز رأسه بعنف ، وقال بلهجة شديدة :

... أنت لا تدرين من الأمر شيئا يا رادوبيس ، لقد قلت كلمتى فلم تحترم ، ونفذت على كره ، ولم يسكتوا عن الاحتجاج ، وما انفكوا يتحدوننسي ، فالتسليم لهم هزيمة لا أرضاها ، وأتمنى دونها الموت ، أنت لا تدرين معنى الهزيمة في نفسى ، إنه الموت ، ولو فازوا على بنيل بغيتهم لوجدتنى رجلا غريبا حزينا أسيفا لا قدرة له على الحياة ولا الحب .

ونفذت كلماته إلى قلبها، فشدت على يديه بقوة ، وأحست برجفة تسرى فى أوصالها . وقد هان عليها كل شيء إلا أن يصبح لا قدرة له على الحيّاة والحب . ونبذت رغبتها ، وأسفت على توسلاتها ، وصاحت بصوت متهدج :

ــ لن تذل أبدا .. لن تذل أبدا .

فابتسم إليها بحنو ، وقال :

\_ نعم لن أزل .. ولن تكوني القضاء الذي يسومني الذل أبدا ..

فقالت وهي تلهث ، وقد ارتعش جفناها فوق دمعة حارة :

وأسندت رأسها إلى صدره ، واستنامت إلى خفقان قلبه . وأحست في غيبوبتها بأنامله تعبث بخصلات شعرها وخديها ، ولكنها لم تطمئن طويلا ، فقد أزعجها خاطر من الخواطر التي كدرت يومها ، فرفعت إليه رأسها ، ونظرت إليه بعينين قلقتين ، فقال لها :

\_ مالك ..

فقالت بعد تردد:

ــ يقولون إنهم فثة قوية ، ذات سلطان على قلوب الناس وعقولهم .

فابتسنم قائلا:

ــــ ولكنى الأقوى ..

فترددت هنيهة ثم قالت :

ــــ لماذا لا تعبئ جيشا قويا يأتمر بأمرك ؟

فابتسم الملك ، وسألها :

ــــ أرى الوساوس تعاودك .

فتنهدت في غيظ ، وقالت :

\_ ألم يبلغ أذنى أن الناس تهمس فيما بينها بأن فرعون يأخذ أموال الآلهة ويتفقها على راقصة ؟. همس الناس إذا تجمع صار صراحا .. إنه كالشر يندلع لهيها .

\_ يا لك من متطيرة متشائمة ..

فعادت تسأله بإلحاف :

ـــ لماذا لا تدعو الجنود ؟.

فنظر إليها نظرة طويلة ، وقد بدا عليه التفكير ، ثم قال :

ـــــ إن الجنود لا تدعى بغير سبب .

وبدا على وجهه الغضب ، فاستدرك :

\_\_ إنهم يضللون الأفكار ، ويشعرون بغضبى عليهم . فإذا أمرت بالتجنيد لحقهم الذعر . وربما هبوا يائسين للدفاع عن أنفسهم ..

ففكرت مليا ، ثم قالت بصوت حالم ، وكأنها تحدث نفسها :

..... اخلق العلل وادع الجنود .

\_ إن العلل تخلق نفسها بنفسها .

فأحست بيأس، وأحنت رأسها الحزين، وأغمضت عينيها . ولم تكن ترجو أملا ، ولكن لاح لها في الظلام الدامس خاطر سعيد كلمح البصر ، فبهتت وذهلت ، وفتحت عينيها ، فإذا الفرح يتألق فيهما . ودهش الملك ، ولكنها لم تباله ، وقالت وهي لا تملك عواطفها :

\_ وجدت سببا ا.

فنظر إليها متسائلا ، فاستطردت :

ــ قبائل المعصايو .

فأدرك قصدها ، وهز رأسه يائسا ، وتمتم قائلا :

ــ لقد عقد رئيسهم معنا معاهدة سلام .

ولكنها لم تيأس ، وقالت :

... من يدرى بما يجرى وراء الحدود ؟ إن لنا هنالك أميرا حاكما من رجالنا .
مث إليه برسالة سرية مع رسول أمين يزعم وجود ثورة وقتال ، ويرسل ف
، النجدة ، فتسمع صوته الملأ ، وتدعو الجنود فتأتيك من الشمال
وب ، حتى إذا اجتمع لواؤها إليك ، وصلت بها جناحك ، وأشهرتها سيفا
يدك تعلى به كلمتك وتفرض طاعتك .

واستمع لها فرعون فى ذهول ودهشة ، وقد عجب أيضا لأنها لم تخطر له ببال . على أنه لم يكن يفكر كثيرا فى تكوين جيش قوى لا تدعو إليه الحالة الحربية ، واعتقد ... وما زال يعتقد ... أن تذمر الكهنة لا يمكن أن يبلغ من الخطورة حدا يستدعى معه جيشا كبيرالقمعه . ولكنه بات يعتقد أن عدم وجود هذا الجيش هو ما يطمع القوم فيه ويغربهم برفع الاتماسات وإعلان الشكوى ، ووجد فكرة رادوبيس السهلة فرصة سعيدة ، ومال إليها بجامع قلبه . وكان إذا مال إلى شيء تعلقه ، وانشغل به واندفع فى سبيله برغبة جنونية لا يلوى على منى . فذا نظر إلى عينى رادوبيس بفرح وابتهاج ، وصاح بصوت قوى :

\_\_ نعم الفكرة يا رادوبيس! نعم الفكرة!.

فقالت بفرح غريب :

ـــ هذا ما يحدتنى به قلبى .. وإنها لسهلة التحقيق سهولة تناولى هذه القبلة من فيك الحبيب .. وما علينا إلا الكتمان .

ـــنعم يا حبيبتى .. ألا ترين أن عقلك كقلبك كنز ثمين ؟، وحقا ما علينا إلا الكتمان ، واختيار رسول أمين ، فدعى لى هذا .

سألته:

ـــ من عسى أن يكون رسولك إلى الأمير كارفنرو ؟ فأجابها ببساطة :

ـــ سأختار حاجبا من رجالي المخلصين .

. وكانت لا تطمئن إلى قصره العظيم ، لغير ما سبب معقول ، ولكن بدافع من نفور قلبها من مكان تقيم فيه الملكة . ولم تستطع قط أن تعبر عن هواجسها ، وتحيرت فيمن عسى أن يكون الرسول إذا لم يكن من رجال القصر . وزاد من حيرتها أنها أدركت أن افتضاح السر معناه شديد الحطر ، حتى ليكبر ذكره على الحاطر . وهمت في لحظة يأس بالعدول عن مشروع حرج شديد الحطورة كهذا ، ولكنها ذكرت بغتة الشاب الطفل ذا العينين الصافيتين الذي يعمل

بالحجرة الصيفية ، وأحست إلى ذكره بطمأنينة غريبة ، فهو الصفاء وهمو السذاجة والطهارة ، وقلبه معبد تقدم لها فيه طقوس العبادة صباح مساء .. فهو رسولها .. وهو الأمين . ولم تتردد سنالت له بثقة :

ـــ دعني أختار الرسول بنفسي .

فاستضحك الملك وقال:

.....یا لك من رعدید الیوم .. لست كعهدی بك .. و من عسى أن تختاری یا تری ؟.

### فقالت بخشوع :

\_ مولاى .. المحب شديد المخاوف ، ورسولى فنان يزخرف الحجرة الصيفية ، له سن الشباب ونفس طفل وقلب عذراء طاهرة ، ويخلص لى إخلاصا لا مزيد عليه . ومزيته الظاهرة أنه لا يثير الشبهات و لا علم له بشيء ، وإنه لخير لنا أن يحمل رسالتنا من لا يدرى بأمرها الشديد الخطر .. فلو جهلنا الخوف لا تتحمنا المهالك آمنين .

فهز الملك رأسه راضيا . وكان يكره أن يقول لها لا . وظنت رادوبيس أن السحابة انقشعت وإذا كان انقشاعها على وجه غير الوجه الذي قصدت إليه بادئ الأمر ، ففرحت وأطلقت لفرحها العنان ، وأيقنت أنها ستستطيع عما قريب أن تذهل عن الدنيا في قصر الحب هذا ، تاركة أمر حمايتها لجيش عرمرم لا يهاض له جناح .

وحنت رأسها بالأحلام ، فراق الملك جمال شعرها ، وكان يحبه ، فعبث بأنامله فى عقدته فانحلت وسال على كتفيها ، فتنشقه وجمعه بين يديه ، وغمر به رأسه ووجهه فى دعابة حتى لم يبد منهما شيء .

## الرسسول

وأشرق صباح اليوم الشانى ، وكان الجو باردا والسماء متلفعة بأردية السحب ، تبيض وتتوهج فوق منبع الشمس كوجه برىء يعلن ظاهره عن باطنه ، وتظلم الآفاق البعيدة كأنها ذيول ليل نسيها وراءه بعد إدباره ..

وكان ينتظرها عمل عظيم لا يرتاح إليه قلبها ، ولا يرضى عنه تطهرها يوم تطهرت في المعبد ، وأقسمت ليزول الماضي بشوائبه . كان الذي ينتظرها أن تخدع بنامون ، وتعبث بعواطفه ليخدم حبها ويحقق غرضها . على أنها لم تتردد قط لأنه كان ينبغي أن تسبق الزمن ، وكانت تحنو على حبها حنوا كبيرا فلم تبال أن تقسو في سبيلهما قشاوة مرة . . وغادرت مخدعها إلى الحجرة الصيفية عظيمة الثقة لأن التغرير بينامون كان أمرا سهلا لا يكلف مكرا . .

وسارت على أطراف أصابعها ، فوجدت الشاب يتطلع إلى صورتها ، ويترنم مغنيا أغنية كانت تغنيها في الأماسي الحوالي مطلعها :

> إذا كان حسنك يصنع العجزات فلماذا لا يقدر على شفائي

· وأخذت بغنائه ، ولكنها انتهزت الفرصة ، وغنت تتم أغنيته :

حل أعبث بما لا علم لى به والأفق مستتر خلف سحاب وعسى أن تكون المدخر لقلبي

بدهشة .

وأدركت المرأة ما يدور بخلده ، فقالت تستدرجه :

ـــ أراك تلهو بالغناء ، وتترك العمل ..

فبدا عليه الإنكار ، وأشار إلى صورتها المحفورة . وتمتم : 1 انظرى ، . . وكانت الصورة قد استوت وجها جميلا لا تنقصه الحياة ، فقالت بإعجاب :

فتنهد الشاب ارتياحا ، وقال لها بامتنان :

**ــ شكرا لك يا سيدتي .** 

فقالت تعطف الحديث إلى غايتها:

ـــ ولكنك قسوت علىّ يا بنامون .

ـــ أنا .. كيف يا مولاتي ؟

فقالت:

ـــ خلقت لى نظرة جبارة ، وأنا أشتهي أن أكون كالحمامة .

فلزمه الصمت ولم يبن ، ففسرت صمته على هواها ، وقالت :

ـــ ألم أقل إنك تقسو على .. فكيف ترانى يا بنامون .. أجبارة قاسية جميلة كهذه الصورة ؟ يا لها من صورة ! إنى أعجب كيف ينطق الحجر . ولكنك تحسب أن قلبى لا يشعر كهذا الحجر ، أليس كذلك ؟ لا تهم بالفرار فهذا هو اعتقادك . ولكن لماذا يا بنامون ؟.

ولم يدر ما يقول ، فغلبه الصمت ، وكانت توحى إليه بأفكارها ، فيصدقها وينساق إليها ويشتد ارتباكه ، واستدركت المرأة :

ــــ لماذا يا بنامون تحسبنى قاسية ؟. إنك تؤمن بالظواهر ، لأنك لا تقدر بطبعك على إخفاء ما يضطرب به صدرك ، وقد قرأت وجهك كصفحة من كتاب مفتوح . أما نحن فلنا طبيعة أخرى ، والصراحة تضيع علينا لذة الفوز ، وتفسد أجمل ما خلقت الآلهة لنا .

وساءل الشاب نفسه حاثرا: ماذا تعنى يا ترى ، وهل يستطيع أن يفهم من حديثها ما تدل عليه كلماتها .. أما كانت تجلس أمامه تائهة القلب والعينين ، لا تحس بالنار الملتهبة في كيانه ، فما الذي غيرها ؟ لماذا تحدثه هذا الحديث الحلو ؟ لماذا تلج إلى الأسرار الحلوة التي تحرق قلبه ؟! هل تعنى حقا ما تقول ! وهل تعنى حقا ما أفهمه ؟!

وخطت المرأة خطوة أخرى فقالت :

ــــ آه يا بنامون أنك تقسو على بدورك ، وآية ذلك الصمت الذى ترد به على .

فحدجها بنظرة والهة ، وكاد من الفرح تغر الدموع من عينيه ، وقد أيقن صدق ظنونه ، فقال بصوت متهدج :

\_ الدنيا لا تسعني كلاما .

فتنهدت ارتياحا أن حلت عقدة لسانه ، وقالت بصوت حالم :

\_ وما حاجتك إلى الكلام ؟. فلن تقول شيئا أجهله .. أيتها الحجرة لقد شاهدتنا أشهرا ، وتركنا في جسمك أثرا من قلوبنا خالدا .. نعم ها هنا عرفت سرا رهيبا ..

وتفرست في وجهه زمنا قصيراً ، ثم قالت :

\_ ألا تعرف يا بنامون كيف عرفت سر قلبى ؟. على حين بغتة عجيبة كانت لدى رسالة خاصة أريد أن أبعث بها إلى إنسان في مكان قصى ، وأن أبعث بها مع رسول ترتاح إليه نفسى ، ويثق فيه قلبى . وكنت جالسة وحدى أستعرض أمام ناظرى أقواما من الرجال والنساء ، ومن العبيد والأحرار ، وما أحس فى كل مرة إلا بالجفاء والقلق . ثم لا أدرى إلا وخيالى يتسلل إلى هذه الحجرة ، ووجدتنى فجأة أذكرك يا بنامون ، فترتاح نفسى ويطمئن قلبى ، بل أحسست بما هو أعمق من هذا ، وهكذا عرفت سر قلبى .

فغمر الفرح وجه الشاب ، وأحس بالسعادة إلى حد الذهول ، فجثا على

ركبتيه أمامها ، وهتف من أعماق قلبه :

ـــ مولاتي !

فوضعت كفها على رأسه ، وقالت بحنان :

ــــ هكذا عرفت سر قلبى ، وإنى لأعجب كيف لم أعرف هذا منذ أجل طويل .

فقال بنامون ، وكان يتيه في غمرات الذهول :

\_\_ مولاق ، أقسم لقد شهدنى الليل وأنا ذوب عذاب ، وهاك الصبح يلقانى نسمة من سعادة معطرة . لقد أخرجتنى كلمة نطقت بها من الظلمات إلى النور ، ونقلتنى من دياجير اليأس إلى سحر السعادة . لقد أحببت نفسى بعد أن أشفيت على الفناء .. أنت سعادتى وحلمى وأمل .

وكانت تصغى إليه في صمت حزين ، وقد شعرت بأنه يصلى صلاة حارة ، وإنه يهيم في جهالة الأحلام الساذجة المقدسة ، فوجمت وعاودها شيء من الألم والندم . ولكنها لم تستسلم طويلا لعواطفها التي أثارها في قلبها بهيامه فقالت في دهاء :

... إنى أعجب كيف لم أعرف قلبى منذ أجل طويل ، بل إنى أعجب للمصادفات التى لم توفقنى إلى سره إلا حين حاجتى إلى إرسالك إلى مهمة بعيدة ، فكأنها دلتنى عليك ، وحرمتنى منك في لحظة واحدة .

فقال الشاب بلهجة العبادة:

ــــ سأفعل ما تريدين بروحي وقلبي .

فسألته بعد تردد :

\_ وإن كان ما أريد سفرا إلى بلد لا تبلغه إلا بشق الأنفس ؟!

ــ لن يشق على منه إلا أنى لا أراك كل صباح .

ـــ فليكن غيابا إلى حين . سأعطيك رسالة تودعها صدرك ، وتذهب إلى حاكم الجزيرة بكلمة منى ، فيـدلك على الطريـق ، ويذلـل لك الصعـاب .

وستسافر مع قافلة لا ينبغي لأحد منها أن يطلع على ما في صدرك حتى تبلغ حاكم النوبة ، فتنسلمها له يدا بيد ، ثم تعود إلى .

وأحس بنامون بسعادة جديدة يمازجها شعور بالنخوة والخيلاء ، وكانت يدها على كثب منه ، فهوى بفمه عليه ولثمها بشوق ووجد ، ورأته يرتجف بقوة حين لمست شفتاه يدها .

وفى طريق العودة عاودها إحساس حزين ، حتى قالت لنفسها : أما كان أدنى إلى الرحمة أن أترك مولاى يختار رسوله ، من أن أعبث بقلب هذا الشاب ؟. على أنه كان سعيدا ، أسعدته كلمة كاذبة ، بل كان فى حالة يحسد عليها السعداء حقا ، وليس لها أن تحزن ما دام لا يعرف الحقيقة ، حتى تيأس من لياذها ما لكذب !!.

## الرسالة

وفى مساء اليوم نفسه جاء فرعون يهز فى يده رسالة مطوية ، يشرق وجهه بنور السعادة ، فحدجتها بنظرة غربية وتساءلت : ترى هل يكتب لفكرتها بالنجاح والتوفيق ، وتسير الأمور وفق أحلامها ! وبسط الملك الرسالة ، وقرأتها بعينين مبتهجتين ، وكانت موجهة إلى الأمير كارفنرو حاكم النوبة من ابن عمه فرعون مصر . وقد صارحه فيها بمتاعبه ، وبرغبته فى تعبئة جيش جرار دون أن يثير مخاوف الكهنة أو يوقظ حذرهم ، وطلب إليه أن يبعث إلى مصر برسالة استغاثة مع رسول أمين ذى صفة رسمية ، يطلب فيها نجدة سريعة لللغاع عن حدود الأملاك الجنوبية ، ولقمع ثورة وهمية يزعم أن قبائل المعصايو أشعلت نيرانها ، واجتاحت بها البلدان والقرى .

وطوتها رادوبيس مرة أخرى ، ثم قالت :

\_ إن الرسول على أهبة الاستعداد .

فقال الملك مبتسما:

\_ والرسالة جاهزة .

وبدا على وجهها التأمل والأحلام ، ثم سألت :

ـــ ترى كيف يقابلون رسالة كارفنرو ؟

فقال الملك بلهجة اليقين:

ـــ ستهز القلوب جميعا ، وقلوب الكهنة أنفسهم ، وسوف يدعو الحكام إلى تجنيد الرجال من جميع أطراف البلاد ، فلا يلبث الجيش الذي يناط به أملنا أن يأتينا بعّدده وعدده .

واستخفها الفرح وسألته بلهفة :

ـــ وهل ننتظر طويلا ؟

ــــ أمامنا شهر انتظار يقطعه الرسول في اللـهاب والإياب .

ففكرت هنيهة ، ثم عدت على أصابعها ، وقالت :

ـــ إذا صدق حدسك تصادف عودته عيد النيل.

فضحك الملك وقال:

ـــ هذا فأل حسن يا رادوبيس ، فعيد النيل هو عيد حبنا ، وسيكون عيد الفوز والطمأنينة .

وتفاءلت هي خيرا وكانت تؤمن بأنه لا يمكن أن تفقد أملا عزيزا في ذاك اليوم الذي تعده بحق مولدا لسعادتها وحبها . وأيقنت أن اقتران عودة الرسول به ليس محض مصادفة ، ولكنه تدبير حكيم من يد آلهة تبارك حبها وتعطف على آمالها . ورمقها الملك بنظرة إعجاب وإكبار ، ثم قبل رأسها وقال :

... لله هذا الرأس الثمين .. لشد ما أعجب به سوفخاتب ، ولشد ما أعجب باله كرة التي أبدعها ، فلم يملك نفسه أن قال لى : يا له من حل يسير لمشكل عسير ، كأنه زهرة مونقة تخرج من ساق ملتوية ، وأغصان شديدة التعقيد . وكانت تظن أنه كتم الخير ولم يبح به لإنسان، حتى ذلك الوزير المخلص سوفخاتب ، فسألته :

ـــ هل علم الوزير بسرنا ؟

فقال بيساطة:

ـــ نعم : إن سوفخاتب وطاهو بمثابة عقلى وقلبى ، فلا أكتمهما شيئا . ودوى اسم طاهو فى أذنيها دويا شديدا ، فتجهم وجهها ، وبدا القلق فى عينها ، وسألته :

ــــ وهل علم به الآخر ؟

فقال الملك ضاحكا :

\_ لشد ما تحاذرين يا رادوبيس ، ولكن اعلمي أني لا آمن نفسي على شيء لا

آمنهما عليه .

فقالت:

ـــــ إن حذري يا مولاي لا يرتقي لإنسان تئق فيه هذه الثقة .

ولكنها ذكرت بالرغم منها طاهو في ساعة وداعه الأخير ، ودوى في أذنيها صوته الأجش ، وهو يهدر غاضبا حانقا يائسا ، وتساءلت ترى هل ما يزال يعلق بنفسه شيء ؟!.

ولكن الوساوس لم تجد فرصة للعبث بقلبها ، لأنها كانت تنسى نفسها بين يدى حبيبها .

### \* \* \*

وجاء فى الصباح الرسول بنامون بن يسار متلفعا بعباءته ، غارقا فى القلنسوة حتى الأذنين ، وكان خداه متوردين ، وعيناه لامعتين بنور فرح سماوى .. فسجد بين يديها فى صمت وخشوع ، وقبل حاشية ثوبها فى عبادة ، فداعبت رأسه بأناملها ، وقالت له بحنو :

ـــ لن أنسى يا بنامون أنك لأجلى هجرت الراحة والسكينة .

فرفع إليها وجهه الجميل البرىء ، وقال بصوت متهدج :

ـــ فى سبيلك يهون كل شاق ، فلتعنى الآلهة على تحمل ألم الفراق .

فقالت له ميتسمة:

ـــ ستعود سعیدا ناضرا ، وستنسی فی أفراح المستقبل أحزان الماضی جمیعا . فتنهد قائلا :

ـــ طوبی لمن يحمل فى قلبه حلما سعيدا يؤنس وحدته ، ويرطب جفاف ريقه .

فابتسمت له ابتسامة مشرقة ، وأمسكت بيدها الرسالة المطوية وسلمتها إليه وقالت :

- لا أوصيك بالحذر .. أين تودعها ؟

فقال:

\_ على قلبي يا مولاتي تحت منطقتي .

فسلمت إليه رسالة أخرى صغيرة ، وهي تقول :

\_ هاك رسالة أخرى ادفع بها إلى الحاكم آتى يمهد لك السبيل ، ويدلك على أول قافلة تقوم .

ثم حم الوداع ، فازدرد ريقه واضطرب ، وبدا عليه الارتباك والهيام ، فمدت له يدها ، فتردد لحظة ، ثم وضعها بين يديه ، وكفاه ترتعشان كأنما يلمس نارا موقدة ، ثم ضمها إلى صدره حتى سرت إليها حرارته وخفقاته ، ثم مضى راجعا فغيبه الياب ، وقد شيعته بنظرة حائرة ، ولسان يلهج بالدعاء الحار .

كيف لا ، وقد ربط على قلبه أملا تتعلق به حياتها .

# طساهو يهذى

وكان الانتظار مرا من أول عهدها به ، لأنه كان لا يفتاً يهتف بها هاتف رجاه يقول بحسرة :ليت الملك لسم يفش سر الرسالة لإنسان . كانت تتمنى هذا بحرقة لم يخفف من لوعتها ما أبدى الملك من ثقة عظيمة برجليه المقربين . ولم تكن وساوسها ربية صريحة ، ولكن ثمة قلق دفعها إلى التساؤل : ترى ماذا يحدث لو سعى ساع بفحوى الرسالة إلى رجال الكهنوت ! هل يترددون فى الدفاع عن أنفسهم إزاء هذا الشر المبيت .. رباه .. إن إفشاء سر الرسالة أمر خطير .. لا يجرؤ على إدراك كنه خطورته عقل وطنى . وأحست بقشعريرة تسرى فى جسمها الرقيق ، وهزت رأسها بعنف تطرد عن غيلتها أوهام الوساوس ، وهست لضميرها تسكته قائلة : إن كل شيء يسير وفق الخطة التي رسمناها ، وليس من داع إلى إثارة هذه المخاوف ؛ وما هذه الأوهام المرتعبة إلا وساوس قلب مغرم لا يهداً ولا ينام .

على أنها كانت لا تكاد تطمئن حتى يُعوم خيالها مرة أخرى حول هاتيك المخاوف ، وتخال أنها ترى وجه طاهو الغاضب المتقلص من الألم ، وأنها تسمع صوته الأجش ذا النبرات المتألمة المجروحة . وقدعانت من مخاوفها الآلام ، ولكنها لم تجسر على تفسيرها أو إزالة الغموض الذي يكتنفها .

ترى هل يحق لها أن تخشى طاهو أو أن تسىء به الظن ؟.. إن كل الدلائل تدل على أنه نسى . ولكن هل كان بو سعه أن يفعل شيئا و امتنع عنه طواعية ؟. فما كان يستطيع أن يطرق بابها بعد أن أصبح حرما محرما ، وما كان بو سعه إلا الإذعان

والتسليم ، ولا يعني هذا أنه نسي أو برأ .

ترى هل يبقى شيء من زوايا الماضي عالقا بقلبه ؟.. إن طاهو جبار عنيد ، وقد يستحيل الحب في قلبه حقدا موريا ، فيتحفز عند سنوح الفرصة للانتقام .. على أنها لم تنس في أحزانها أن تنصف طاهو ، وأن تذكر له إخلاصه وتفانيه في حب مولاه ، وأنه رجل الواجب الذي لا يحيد به عن سبيله نزوع ولا مطمع . كان كل شيء يدعو إلى الطمأنينة ، ولكن وساوسها لم تدعها في طمأنينتها قط ، وكان الرسول برح قصرها منذ ساعات قلائل فقط ، فكيف لها بالانتظار شهرا أو يزيد ؟ . . لقد لحقها الفزع ، وخطر لها خاطر غريب أن تدعو طاهو إلى مقابلتها . وكان خاطرا لا يخطر لها على بال قبل يوم ، أما اليوم فقد وجدت به راحة وإليه رغبة . وكان يدفعها إليه ما يدفع الإنسان إلى احتضان خطر يتقيه ولا يجد سبيلا إلى دفعه أو الإفلات منه ، وفكرت في ذلك تفكيرا مضطربا ، وقالت لتفسها : فلأدعه ولأحادثه لاستبطان ذاته ، وعسى أن أفوز بدفع شره ـــ إن كان هناك شر يدفع ـــ فأنقذه من نفسه ، وأنقذ مولاي من شره ، وما لبثت رغبتها أن تحولت إلى عزيمة لا تقبل التردد ، فاستمسكت بها بكل ما أوتيت من قوة وقلق .. ودعت من فورها شيث وأمرتها بالذهاب إلى قصر القائد طاهو واستدعائه . وذهبت شيث وانتظرت هي في بهو استقبالها على قلق ؛ ولم يكن يداخلها ريب في تلبيته لدعوتها . وذكرت في انتظارها اضطرابها ، وقرنت به ما كانت عليه من القوة والبرود في الأيام الخوالي . فأدركت أنها منذ الساعة التي نزل فيها الحب بقلبها ، انقلبت امرأة ضعيفة قلقة ، يطرد النوم عن عينيها وهم ساخر ، أو قلق كاذب ..

وجاء طاهو كما توقعت ، وكان مرتديا لباسه الرسمى ، فوجدت في ذلك معنى مطمئنا ، فكأنه يقول لها إنه نسى رادوبيس غانية القصر الأبيض ، وأنه يحظى الآن بمقابلة صديقة مولاه فرعون .

وأحنى القائد رأسه باحترام وإجلال ، وقال بهدوء وبلا أدنى تأثر :

\_ أسعد الرب أيامك أينها السيدة الجليلة .

فقالت وهي تتفرس في وجهه :

\_ وأيامك أيها القائد الجليل ، وإنى أشكرك على قبول دعوتى .

فقال طاهو وهو يحنى رأسه :

ــ إلى رهن إشارتك يا سيدق .

رأته كاكان قويا متين الأسر ، دموى البشرة ، ولكن لم يخف عن عينها الفاحصتين أن ترى تغيرا طارئا لا يمكن لغير عينها أن تراه . وجدت حول وجهه هالة من ذبول أفقدت نظرة العينين بريقها ، وأطفأت روحا شاملا كان يشع من وجه الرجل .. وأشفقت من أن يكون ذلك بسبب ما حدث في تلك الليلة الغريبة التي فصلت بينهما منذ قريب من عام .. واأسفاه كان طاهو كجو عاصف ، فأمسى كجو راكد .. وقالت له :

- شكرا لك يا سيدل ، هذه نعمة قديمة منت بها على الأرباب .

فابتسمت ابتسامة متكلفة وقالت بدهاء:

\_ ولأشكرك على ما أسديت إلى فكرتى من جميل الثناء .

وتفكر الرجل لحظة ، ثم تذكر فقال :

\_ لعلك يا سيدتى تعنين الفكرة النيرة التى أوحى بها عقلك الراجع ؟. فهزت رأسها أن نعم ، فاستطرد :

\_ إنها فكرة رائعة ، جديرة بذكائك اللامع .

فقالت وهي لا تبدي السرور:

ــــ إن تحقيقها يكفل لمولانا القوة والسيادة ، وللوطن السلام والطمأنينة . فقال القائد :

.... هذا حق لا ريب فيه ، وهو ما جعلنا نهلل لها ونكبر .

فنظرت إليه نظرة عميقة وقالت :

\_ سيأتى يوم قريب تحتاج فكرتى إلى قوتك لتحقيقها ، وتتويجها بالنجاح والفوز .

فأحنى الرجل رأسه وقال:

.... شكرا لك على ثقتك الغالية .

وصمتت المرأة قليلا . كان طاهو وقورا رزينا جادا ، لا كاعهدته قديما ، ولم تكن تنتظر منه غير ذلك ، واستشعرت نحوه بطمأنينة وثقة . وكانت تلح عليها رغبة قوية في أن تفاتحه في الموضوع القديم ، وأن تسأله العفو والنسيان ، ولكن خانها البيان ولم تدر ما تقول ، وغلبتها الحيرة فأشفقت من الزلل ، وتركت هذا الحديث كارهة حائرة ، ورأت في اللحظة الأخيرة أن تعلن له عن عواطفها الطيبة بطريقة أخرى ، فمدت له يدها وقالت وهي تبتسم إليه :

\_ أيها القائد الجليل ، إلى أمد لك يد التقدير والصداقة .

فوضع الرجل يده الغليظة في يدها الرخصة الرقيقة ، وبدا عليه التأثر فلم يحر جوابا ، وانتهت عند ذلك المقابلة القصيرة الفاصلة .

وفي طريق العودة إلى السفينية تساءل محموما: ( لماذا دعتنى هذه المرأة ؟ ) . ترك العنان لعواطفه التي كبح جماحها في حضرتها فاختل توازنه ، وانكفأ لونه ، وارتجفت أوصاله ، ومضى يفقد عقله ورشده بسرعة فائقة . وضربت المجاديف جانب الماء وهو يترنح كالثمل ، كأنه عائد من معركة خاسرة وضربت المجاديف جانب الماء وهو يترنح كالثمل ، كأنه عائد من معركة خاسرة ( رادوبيس )

أفقدته حكمته وشرفه . وخال النخيل المنطلق على الشاطئ يرقص رقصا جنونيا ، والجو يعفره غبار ثائر خانق . وكان الدم يتدفق فى عروقه ساخنا هائجا مجنونا مسموما ، ووجد إبريقا من الخمر على خوان المقصورة ، فصبه فى فمه حتى أتى عليه فى استهتار جنونى ، وارتمى على الديوان فى حالة يأس قاتل .

وف الحقيقة لم يكن نسبها ، ولكنها كانت تكمن في سرداب خفى من نفسه ما فتى يسده بالعزاء والصبر وشعوره القوى بالواجب ، فلما وقع نظره عليها بعد غياب عام ، انفجر المستودع المختفى في نفسه ، وتصاعد لهيه حتى حرق روحه جيعا ، وأحس بالعنداب والهوان واليساس والكبرياء الذبيح ، فذاق الهزيمة والعذاب مرتين في معركة واحدة منتهية . وأحس بدوار في رأسه المختل ، وجعل يحدث نفسه في غضب كاسر ، إنه يعلم لماذا عنيت باستدعائه . دعته لتستوثق من إخلاصه ، ليطمئن قلبها على سيدها ومولاها الحبيب ، وفي سبيل ذلك تكلفت مودته وتملقه ، يا للغرابة أن رادوبيس العابثة القاسية تجد وتحنو وتتعلم ما الحب وما مخاوفه وآلامه ، وتشفق من خيانة طاهو ، الذي كان يوما يلتصق بنعلها كالتراب ، ثم نفضته في حالة تقزز وملل ، الويل للسماء والأرض ، والويل للدنيا جميعا . إنه يغضب غضبا جنونيا جارفا ، ويشعل دمه نارا يطحن نفسه الجبارة ، إنه يغضب غضبا جنونيا جارفا ، ويشعل دمه نارا موقدة ، يضغط على سمعه فلا يكاد يسمع شيئا ، ويخضب عينيه فيرى الدنيا شعلة حم اء .

وما أن رست السفينة إلى سلم القصر الفرعونى ، حتى غادرها مسرعا ، وسار يترنح فى الحديقة لا يلتفت إلى تحيات الجنود ، متجها إلى حجرة قائد الحرس بالثكنات ، وفى أثناء سيره اعترض طريقه رئيس الوزراء سوفخاتب ، وكان عائدا من جناح الملك . وقابله الوزير بابتسامة تحية ، ولكنه وقف حياله

جامدا كأنه لا يعرفه . وعجب سوفخاتب لجموده ، وقال له :

.... كيف حالك أيها القائد طاهو ؟

فقال طاهو بسرعة غريبة :

ـــأنا .. كأسدوقع فى شراك .. أو كسلحفاة راقدة على ظهر فرن موقدة ! فبدا الإنكار على وجه سوفخاتب وقال :

\_ ما هذا الكلام ؟.. أى شبه بين الأسد والسلحفاة ، أو بين الشراك والغرن ؟..

فقال طاهو في ذهوله :

فتفرس الرجل في وجهه دهشا وقال :

\_ أغاضب أنت ؟. لست كعهدى بك ا

ـــ أنا غاضب .. كيف تنكرنى أيها الجليل ، أنا طاهو ربيب الحرب والقتال.. آه كيف يصبر العالم على هذا السلام الثقيل .. إن آلهة الموت عطشى ولابد يوما أن أروى غلتها .

فهز سوفخاتب رأسه متوهما أنه عرف ما هناك ، ثم قال :

ــــ آه .. الآن فهمت أيها القائد ، إنها خمر مربوط المعتقة .

فقال طاهو بحدة :

\_ كلا .. كلا .. الحق أنى شربت كأسا من الدم ثم تبين أنه دم إنسان شرير ، فتسمم دمى ، وزاد الأمر خطورة أنى صادفت في طريقي إلى هنا رب الحير نائما في المرج ، فأغمدت سيفي في قلبه .. هيا إلى القتال .. فالدم شراب الجندى الباسل .

فقال سوفاتاتب ذاهلا .

ـــ إنها الحمر ولا شك ، ويحسن بك أن تعود إلى قصرك في الحال .

ولكن طاهو هز رأسه استمانة وقال :

ــــ الحذر الحذر أيها الرئيس ، إياك والدم الفاسد ، فهو السم بعينه ، لقد انتهى صبر السلحفاة وسينقض الأسد .

قال ذلك ثم سار في طريقه لا يلوى على شيء ، تاركا سوفخاتب في ذهول وغرابة .

## فترة الانتظار

وكان القصر الفرعوني ، وقصر بيجة ، ودار الحكومة ، تنتظر أوبة الرسول بفارغ الصبر ، ولكن في طمأنينة وثقة بالمستقبل ، وكان كل يوم يدنو يدنيها من الفوز ، ويدفئ صدرها بحرارة الأمل . وما كان لينقطع هذا الشعور الطيب الجميل ، لولا أن وصلت إلى رئيس الوزراء رسالة خطيرة من رجال الكهنوت ، وكان سوفخانب يهمل أمثال هذه الرسالة ، أو يقنع مضطرا بعرضها على الملكة ، ولكنه وجد فيها معنى جديدا خطيرا ، لم يشأ أن يتحمل تبعة إخفائه عن مولاه ، ولو لاق في سبيل ذلك بعض غضبه ، فقابل فرعون وتلا عليه الرسالة ، وكانت التماسا خطيرا موقعا عليه من جميع رجال الكهنوت ، وعلى رأسهم كهنة رع و آمون وبتاح وأبيس، يرجون مولاهم أن يردأراضي المعابد إلى أصحابها الآلهة المعبودة التي توليه عنايتها ، ويؤكدون أنهم ما كانوا يتقدمون بالتماسهم لو وجدوا من الأسباب ما يدعو إلى وجوب نزع الأراضي .

كان الحطاب قويا حازما ، فغضب الملك ، ومزقه إربا ، ورمى به على أرض الحجرة وصاح :

ـــ سوف أجيبهم بعد حين قليل .

فقال سوفخاتب:

فقال الملك الغاضب:

ـــ وسأضربهم جميعا ، فليحتجوا كيف شاء لهم الجهل .

على أن الحوادث جاوزت هذا الحد ، فقد أرسل حاكم طيبة إلى رئيس الوزراء يقول إن خنوم حتب زار مقاطعته ، وأنه استقبل استقبالا شعبيا رائعا اشترك فيه كهنة آمون وكاهناته وجموع غفيرة من الأهالى ، وأن الهتافات تصاعدت باسمه ، وهتف القوم أيضا لحقوق الآلهة التي ينبغي أن تصان وتخدم ، وجاوز هذا القدر قوم ، فصاحوا باكين : ﴿ واحسرتاه ! إن أموال آمون تنفق على راقصة » .

ووجم الرئيس أسفا وحزنا ، وغلب إخلاصه تردده هذه المرة أيضا ، فأحاط مولاه بهذه الأخبار بلباقة ، وغضب الملك كعادته وقال آسفا :

ـــ إن حاكم طيبة يسمع ويرى ولا يستطيع شيئا .

فقال سوفخاتب بحزن :

ــــــ ليس لديه يما مولاى إلا قوة الشرطة ، وهي لا تجدى في مقاومة جموع عفيرة .

فقال الملك بغضب:

- وليس لدى إلا الانتظار على مضض ، لقد أدميت وحق الرب كبريائى ١. وخيمت سحابة من الحزن على آبو الجيدة ، شملت قصورها الشاعة ودور الحكم فيها . وكانت الملكة نيتو قريس تقبع فى جناحها رهينة حبس ووحشة ، تعالى آلام قلبها المنفطر وكبرياتها الجريحة ، وترقب الحادثات بعينين حزينتين أسيفتين . وكان سوفخاتب يتلقى الأخبار بقلب حزين ، ويقول آسفا لطاهو الصامت الكثيب : و هل شهدت مصر قبل اليوم مثل هذا الغضب المتمرد ١٤ واحزناه ،

واستحالت سعادة الملك غضبا وغيظا ، وكان لا يذوق الراحة إلا حين يرتمى بين يدى المرأة التي أسلمها نفسه ، وكانت تدرك ما به ، فكانت تداعبه وتحنو عليه وتهمس في أذنه : « صبرا » فيتنهد ويقول - مانقا « نعم .. حتى أقبض على ناصية القوة » .

ولكن أشتد الحرج ، فتعددت زيارات خنوم حتب للمقاطعات ، واستقبل بالمظاهرات في كل مكان ، وتعالى الهتاف باسمه في البلدان . وضاق بذلك كثير من الحكام ، ورأوا فيه معنى لم يرتح إليه إخلاصهم لفرعون . فاجتمع حكام أمبوس ، وفرمونتس ، ولاتولس ، وطيبة ، وتشاوروا فيما بينهم ، وقر رأيهم على مقابلة الملك . وقصدوا إلى آبو وطلبوا المقابلة ، فاستقبلهم فرعون استقبالا رسميا حضره سوفخاتب ، وتقدم حاكم طيبة بين يديه وحياه تحية العبودية والإخلاص ثم قال :

\_ مولاى ، الإخلاص الحق لا ينفع بأن يكون عاطفة فى القلب ، ولابدأن يقرن بإسداء النصح والعمل الصالح والافتداء إذا حزب الأمر ، ونحن حيال أمر قد يعرضنا الصدق فيه إلى موجدة ، ولكنا لا نأمن مع السكوت عليه من وخز ضمائرنا ، فلابد من قولة الحق .

فصمت فرعون هنيهة ثم قال للحاكم :

\_ تكلم أيها الحاكم فإنى مصغ إليك .

فقال الرجل بشجاعة :

... مولاى . الكهنة غاضبون ، وقد انتقلت عدوى غضبهم إلى نفوس الشعب المنصت إلى حديثهم فى الصباح والمساء ، وكان من جراء ذلك أن اتفقت كلِمة الجميع على وجوب رد الأراضى إلى أصحابها ..

فبد الغضب على وجه الملك وقال بحنق :

ـــ هـل يصبح أن يذعن فرعون لإرادة الناس ؟

فقال الرجل بصراحة وجسارة :

مولاى . إن سعادة الشعب أمانة عهدت بها الآلهة إلى ذات فرعون ، فلا إذعان ، لكن تعطف من مولى قادر على عباده .

فضرب الملك الأرض بصولجانه وقال :

ــــ لا أرى في التراجع سوى الحنوع .

فقال الرجل:

... معاذ الرب أن أشير إلى مولاى بالحنوع ، ولكن السياسة بحر لجي ، الحاكم كالربان يتفادى الريح العاصفة ، وينتهز الفرصة السعيدة .

ولكن الملك لم يعجبه قوله ، وهز رأسه باحتقار وعناد ، واستأذن سوفخاتب طالبا الكلام ، وسأل حاكم طيبة قائلا :

ــ هل لديك دليل على أن الشعب يشاطر الكهنة عواطفهم ؟

فقال الحاكم بثبات ويقين :

ــ نعم يا صاحب القداسة ، لقد بثثت عيوني في الأقاليم ، فشهدوا غضب الشعب عن كتب ، وسمعوه يخوض فيما لا يجوز الحوض فيه .

وقال حاكم فرمونتس:

ــــ وهذا ما فعلته فجاءتني أنباء مؤسفة .

وأدلى كل حاكم بدلوه ، ودلت أقوالهم على خطورة الحال ، وانتهت بذلك أول مقابلة من نوعها تشهدها قصور الفراعنة .

واجتمع الملك على الأثر بوزيره وقائد حرسه فى جناحه الحاص ، وكان غاضبا مهتاجا يتهدد ويتوعد ، وقد قال للرجلين :

وسرعان ما أمن طاهو على رأى مولاه وقال:

ـــ إن التراجع هزيمة يا مولاي ا

كان سوفخاتب يفكر في احتمالات أخرى فقال :

\_\_ ينبغى أن نحسب حساب عيد النيل ، وهو لا يفصل بيننا وبينه سوى أيام معدودات ، والحق أن قلبي لا يرتاح إلى حشد الآلاف من الشعب الغاضب في آبو .

فبادر طاهو قائلا:

ــــ إننا نسيطر على آبو .

.... لا ريب ف هذا ، ولكن لا يجوز أن ننسى أنه ف العيد الماضى تصاعدت بضعة هتافات خائنة ، ولم يكن مولانا الملك قد حقق إرادته ، فينبغى أن نتوقع هتافات أخرى أشد صراخا .

فقال الملك:

ــــــ إن الأمل معقود بعودة الرسول قبل العيد .

ولكن لم ينفك سوفخاتب يزن الأمور من وجهة نظره ، فقال وكان يؤمن في قلبه باقتراح الحكام :

... سيأتى الرسول في القريب ، وسيتلو رسالته على الملاً ، ولا شك أن الكهنة الحائزين على عطف مولاهم ، المتمتعين بما يعتقدون أنه حقهم ، يكونون أعظم اطمئنانا إلى التعبئة وأشد حماسة ، حتى إذا قبض مولاي على ناصية القوة ، أملى إرادته ، ولا راد لمشيئته .

وضاق الملك ذرعا برأى سوفخاتب ، وأحس بوحشة في جناحه الخاص ، فهرع إلى قصر بيجة الذي لا تلاحقه الوحشة إليه قط . وكانت رادوبيس تجهل ما دار في الاجتماع الأخير ، فكانت أدنى إلى الطمأنينة منه ، ولكنها لم تلق صعوبة في قراءة صفحة وجهه الحساس ، والشعور بما يضطرم في قلبه من الغضب والسخط، واعتورها القلق ونظرت إليه متسائلة والكلام يضطرب خلف شفتيها مشفقا من الظهور، فقال متذمرا:

ــــ أما علمت با رادوبيس ؟ إن الحكام والوزراء يشيرون على برد الأراضى إلى الكهنة ، والرضاء بالهزيمة ؟

فتساءلت بانزعاج :

... ما الذي حثهم على إبداء هذه المشورة ؟

فروى الملك ما قال الحكام ، وما نصحوه به ، وكانت تزداد انزعاجما وحزنا ، وما تمالكت نفسها أن قالت :

\_ إن الجو يغبر ويظلم وما حمل الحكام على المكاشفة بآرائهم إلا خطر قادح .

فقال الملك بازدراء:

ـــ إن شعبي غاضب .

\_ مولاى ، إن الناس كالسفينة الضالة بلا سكان ، تحملها الرياح كيفما .

فقال بوعيد مخيف:

ـــ سأذهب ريحهم .

وعاودتها المخاوف والشكوك ، وخانها صبرها في تلك اللحظة فقالت :

\_\_ ينبغى أن نستوصى بالحكمة ، وأن نتراجع زمنا قصيرا مختارين ، وإن يوم النصر لقريب .

فنظر لها بغرابة وقال :

ـــ أتشيرين على بالخضوع يا رادوبيس ؟

فضمته إلى صدرها وقد آلمتها لهجته ، ثم قالت وقد فاضت عيناها بدمع

سىخىن :

-- أحرى بمن يتحفز للوثبة الكبرى أن ينكمش أقداما ، والسنصر رهين بالنهاية .

فتأوه الملك قائلا :

— آه يا رادوبيس .. إذا كنت تتجاهلين نفسي ، فمنذا الذي يمكن أن يعرفها ؟ أنا من إذا نزل مرغما على إرادة إنسان ذبل كمدا كوردة سفتها الرياح . فبدا التأثر في عينيها السوداوين ، وقالت في حزن عميق :

ـــ فداؤك نفسي يا حبيبي ، لن تذبل قط وصدري يرويك حبا صافيا .

ـــسأعيش منتصرا في كل لحظة في حياتي ، ولن أمكن خنوم حتب من أن يقول إنه أذلني ساعة !

فابتسمت إليه ابتسامة حزينة وتساءلت :

ـــ أتريد أن تسوس شعبا بغير التجاء إلى الحيلة أحيانا ؟

ـــــ التسليم حيلة العاجز ، سأظل ما حييت مستقيما كالسيف تتحطم على أسنانه قوى الخائنين .

فتنهدت حزينة آسفة ولم تحاول معادوته ، ورضيت بالهزيمة أمام غضبه وكبريائه ، ومنذ تلك اللحظة وهي تتساءل جزعة متى يعود الرسول ؟.. متى يعود الرسول ؟..

ما أشق الانتظار .. لو يعلم المتمنون ما عذاب الانتظار لآثروا الزهد فى الدنيا .. كم عدت الدقائق والساعات وترقبت شروق الشمس وانتظرت مغيبها ، وذابت عيناها من طول النظر إلى مجرى النيل الآتى من الجنوب . وكم حسبت الزمن بتردد أنفاسها وخفقان قلبها ، وكم صاحت وقد نال منها القلق كل منال : أين أنت يا بنامون ؟! حتى الحب نفسه ذاقته ذوق الشارد الحالم ، فلا

طمأنينة ولا سلام حتى يعود الرسول برسالته ا؟

وتقضت الأيام تجر ثقلها جرا بطيئا ، حتى كان يوم تجلس فيه مستغرقة فى أفكارها ، وإذا بشيث تدخل عليها مهرولة ، فرفعت رأسها وسألتها :

ـــ ما وراءك يا شيث ؟

فقالت الجارية بلهفة تلهث :

ــــ مولاتی ، جاء بنامون .

وغمرها الفرح ، فانتفضت واقفة كطير فزع ، وهي تصبح :

ـــ بنامون أ.

فقالت الجارية:

ـــ نعم يا مولاتي ، إنه ينتظر في البهو ، وطلب إلى أن أؤذنك بقدومه . كم لوحه السفر !.

وجرت تتخطى أدراج السلم إلى البهو ، فألفته واقفا ينتظر مقدمها وفي عينيه شوق صارخ ، وكانت تبدو كشعلة من الفرح والأمل ، فوقر في نفسه أن فرحها به ، وله ، فغمرته سعادة إللهية وارتمى على قدميها كالعابد ، ولف ذراعيه حول ساقيها بحنان ووجد ، وهوى بفمه إلى قدميها .. وقال :

ـــ معبودتى ، حلمت مائة مرة ألى أقبل هاتين القدمين ، وهأنذا أحقق أحلامي .

فداعبت شعره بأناملها وقالت برقة :

ـــ بنامون العزيز .. بنامون .. أحقا عدت إلى ؟

فلمعت عيناه بنور الحياة ، ودس يده في صدره فأخرج حقا من العاج صغيرا و فتحه ، وإذا ما فيه تراب . . ثم قال :

\_ هذا تراب مما كانت تطأ قدماك في الحديقة ، جمعته بيدي وإحتفظت به في

هذا الحق ، وحملته معى فى سفرى ، وكنت أقبله كل مساء قبل استسلامى للكرى ، ثم أحفظه على "لمبى ..

وأصغت إليه على جرع وتململ ، وكان شعورها منصرفا عن حديثه ، ونفد صبرها ، فسألته برقة تدارى بها جزعها :

ـــ ألا تحمل شيئا !

فدس یده فی صدره مرة أخرى ، وأخرج كتابا مطویا ومد لها یده به ، فتسلمته بید مرتجفة وقد غمرها شعور سعید ، وأحست بتخدیر فی أعصابها وخور فی قواها ، وألقت علی الرسالة نظرة طویلة ، وشدت علیها بیدها ، وكادت تنسى بنامون ووجده لولا أن وقع علیه بصرها فتذكرت أمرا هاما وسألته :

ـــ ألم يأت معك رسول من قبل الأمير كارفنرو ؟

فقال الشاب:

.... يلى يا مولاتى ، وهو الذى حمل الرسالة فى أثناء العودة . وإنه لينتظر الآن فى الحجرة الصيفية .

ولم تستطع أن تبقى في مكانها طويلا ، لأن الفرح الذي غمر حواسها عدو للسكون والجمود فقالت :

\_ أستودعك الرب إلى حين ، وإن حجرة الصيف تنتظرك وستصفو لنا الأيام .

وجرت حاملة الرسالة ، وكان قلبها ينادى حبيبها ومولاها من أعماقها ، ولولا التحرج ، لطارت إليه في قصره كما فعل النسر من قبل ، تزف إليه البشرى السعيدة ..

## الاجتمساع

وجاء يوم عيد النيل ، واستقبلت آبو المحتفلين من أقاصى الجنوب والشمال ، وتعالت في جوها الأناشيد وازينت دورها بالأعلام والأزهار وأغصان الزيتون ، واستقبل الرجال من الكهنة والحكام شروق الشمس في طريقهم إلى القصر الفرعولي ، لينتظموا في الموكب الملكي العظيم الذي يغادر القصر حين الضحى .

وبينها كان السادة ينتظرون نزول الملك في إحدى الحبحرات دخل عليهم أحد الحجاب ، وحياهم باسم الملك ، وقال بصوت جهورى :

\_ أيها السادة الأجلاء ، إن فرعون يريد أن يجتمع بكم في الحال ، فتفضلوا بالذهاب إلى البهو الفرعوني .

وتلقى الجميع تصريح الحاجب بدهشة غير خافية . لأن العادة جرت بأن يستقبل الملك رجال مملكته بعد الاحتفال بالعيد لا قبل ذلك ، فبدت الحيرة على الوجوه وتساعل القوم : ترى أى أمر خطير دعا إلى هذا الاجتماع الخارق للتقاليد ؟!.

ولكنهم لبوا الدعوة طائعين ، وذهبوا إلى بهو الاستقبال ذى الجلال والروعة . واحتل الكهنة مقاعد الجانب الأيمن ، وجلس الحكام قبالتهم ، وكان يتصدر المكان العرش الفرعوني ، وسط جناحين من الكراسي أعدت للأمراء والوزراء .

وما لبثوا قليلا حتى دخل الوزراء يتقدمهم سوفخاتب ، وتبعهم بعد حين

أمراء البيت المالك ، فجلسوا إلى يمين العرش وهم يردون تحيات الرجال الذين وقفوا تحية لهم .

وساد الصمت وبدا الجد والاهتام على الوجوه ، وخلا كل إلى أفكاره يسائلها عن الأسباب التي دعت إلى هذا الاجتاع الهام ، حتى قطع عليهم أفكارهم دخول حامل الأختام ، فتطلعوا إليه في انتباه شامل ، وقد صاح الرجل بصوت جهوري يعلن مجيء الملك :

ـــ فرعون مصر نور الشمس ، وظل رع على الأرض ، صاحب الجلالة مرنرع الثانى ..

فهب الجميع وقوفا وأحنوا الهامات ، حتى كادت تمس الأرض الجباه ، وجاء الملك يسير فى جلال ومهابة ، يتبعه على الأثر قائد الحرس طاهو ، وحامل الأختام ، وكبير حجاب الأمير كارفنرو حاكم النوبة ، وجلس على العرش ، ثم قال بصوت مهيب :

ـــ أحييكم أيها الكهنة والحكام وآذن لكم بالجلوس.

فاعتدلت القامات المنحنية فى رفق ، وجلس الرجال وسط صمت شامل عميق يجعل من التنفس مجازفة خطيرة ، واتجهت الأنظار إلى صاحب العرش تواقة إلى استماع كلمته . واعتدل الملك فى جلسته ، ثم قال وهو يقلب عينيه فى وجوه القوم دون أن تستقر على أحد :

\_\_ أيها الأمراء والوزراء والكهنة والحكام ، من صفوة رجال مصر العليا والسفلى ، لقد دعوتكم لأشاوركم في أمر خطير يتعلق بسلامة المملكة ومجد الآباء والأجداد . أيها السادة : لقد جاء رسول من الجنوب هو هامانا كبير حجاب الأمير كارفنرو يحمل رسالة خطيرة من مولاه ، فرأيت أن واجبى يقضى على بأن أدعوكم دون إمهال ، للاطلاع عليها ، والمشاورة في محتوياتها الخطيرة .

والتفت فرعون إلى الرسول وأشار إليه بصولجانه ، فتقدم الرجل خطوتين فصار في حذاء العرش ، وقال له فرعون :

ــ و اتل عليهم الرسالة ، .

فبسط الرجل رسالة مطوية بين يديه ، وقرأ بصوت جهورى مؤثر :
 د من الأمير كارفنرو حاكم بلاد النوبة إلى حضرة صاحب الجلالة فرعون

مصر نور الشمس المشرقة ، وظل الرب رع ، حامى النيل ، وصاحب النوبة ، وطور سيناء ، وسيد الصحراء الشرقية ، والصحراء الغربية .

مولاي .. يؤسفني أن أرفع إلى مسامع ذاتكم المقدسة أنباء محزنة ، عن حوادث غدر شائنة ، وقعت في أملاك التاج المتاخمة لحدود النوبة الجنوبية ، وكنت يا مولاى \_ اطمئناتا منى إلى المعاهدة التي عقدت بين مصر وقبائل المعصايو ، وما أعقب عقدها مباشرة من شمول الطمأنينة وتوطيد الآمن ــــ كه -، أمرت بسحب كثير من الحاميات الموزعة في الصحراء إلى قواعدهما الأصلية . وجاءتي اليوم ضابط من رجل الحاميات وأخبرني بأن زعماء القبائل شقوا عصا الطاعة وحنشوا بيمينهم ، وانقضوا خلسة بليل على ثكنات الحاميات ، وأعملوا فيها التقتيل الوحشي . وقد قاوم الجنود مقاومة اليأس ، قوات تفوقهم مائة مرة أو يزيد ، حتى سقطوا عن آخرهم في ميدان الاستبسال . واجتاحت القبائل البلاد جميعا ، واتجهت نحو الشمال إلى بلاد النوبة ، فرأيت من الحكمة ألا أفرط فيما لدى من قوات محدودة ، وأن أوجه همي إلى تحصين الاستحكامات والقلاع ، للتمكن من صد العدو الزاحف ، ولن تصل مولاي رسالتي حتى تكون جنودنا قد اشتبكت مع طلائع المهاجمين ، وإني في انتظار أمر مولاي سأظل على رأس جنودي أقاتل في سبيل مولاي فرعون . ووطني مصر ۽ .

وانتهى الرسول من تلاوة الرسالة ، وظل صوته يدوى فى كثير من القلوب ، أما الحكام فقد اتقدت أعينهم ، وتطاير منها الشرر ، وسرت فى صفوفهم حركة اضطراب عنيف ، وأما الكهنة فقد تقطبت جباههم وجمدت نظراتهم ، وانقلبوا كتاثيل جامدة فى معبد صامت .

وصمت فرعون هنيهة حتى بلغ التأثر أشده ، ثم قال :

ــ هذه هي الرسالة التي دعوتكم للمشاورة فيها .

وكان حاكم طيبة على رأس المتحمسين ، فقام واقفا وأحنى رأسه تحية ، وقال :

ــــ مولاى .. إنها رسالة خطيرة حقا ، والجواب الواحد عليها هو الدعوة إلى التعبئة .

ولاقت كلمته ارتياحا فى نفوس الحكام ، فقام حاكم أمبوس وقال : .... نعم الرأى يا مولاى ، فالجواب الأوحد هو التعبئة السريعة ، كيف لا ووراء الحدود الجنوبية إخوان لنا بواسل أوقعهم العمدو فى ضيىق .. وإنهم لثابتون ، فلا ينبغى أن نخذلهم ، أو نبطئ عليهم ..

وكان آنى يفكر في العواقب التي تمس واجباته ، فقال :

\_ إذا اجتاح أولئك الهمج بلاد النوبة هددوا الحدود بلا شك .

وكان حاكم طيبة على رأس المتحمسين ، وقد ذكر رأيا قديما له طالما تمنى تحقيقه يوما ، فقال :

... كان رأبي دائما يا مولاى أن تحتفظ المملكة بجيش دائم كبير ، يكفل لفرعون القيام بتبعاته في الدفاع عن سلامة الوطن وممتلكاته فيما وراء الحدود .

واشتد الحماس فى جناح جميع القواد ، ونادى كثير منهم بالتعبئة ، وهتف آخرون للأمير كارفنرو ولحامية بلاد النوبة . واشتد التأثر ببعض الحكام ، فقالوا (رادوبيس )

#### للملك:

ـــ مولانا .. لن يطيب لنا الاحتفال بالعيد ، ووراءنا إخوان بواسل يتهددهم الموت . إيذن لنا في الرحيل لنحشد الجنود .

وكان فرعون ملازما الصمت ليسمع ما عسى أن يقول الكهنة ، وكان هؤلاء لائذين بالصمت ريثما تهدأ النفوس ، فلما أن سكت الحكام .. قام كاهن بتاح الأكبر وقال بهدوء غريب :

على يأذن لى مولاى فى أن أوجه إلى رسول سمو الأمير كارفنرو سؤالا .
 فقال الملك بغرابة :

ـــ لك ما تريد أيها الكاهن الأكبر .

فالتفت كاهن بتاح إلى الرسول وقال :

ـــ متى غادرت بلاد النوبة ؟

فقال الرجل :

ــــ منذ أسبوعين .

ـــ ومتى بلغت آبو ؟

ب مساءِ أمس .

فاتجه الكاهن نحو فرعون وقال :

- أيها الملك المعبود ، إن الأمر يدعو إلى الحيرة الشديدة ، فبالأمس جاء هذا الرسول المبجل من الجنوب بأنباء تمرد زعماء المعصايو ، وبالأمس تفسه جاء وقد من زعماء المعصايو من أقصى الجنوب ليقدموا فروض الطاعة لمولاهم فرعون ، ويرفعون إلى أعتابه المقدسة آى الشكر على ما أولاهم من نعمة وسلام ، فما أشد حاجتنا إلى من يميط اللثام عن هذه المعميات .

فكان تصريحا غريبا لم يتوقعه إنسان ، فأحدث دهشة كبرى وعجبا ،

فشملت الرعوس حركة عنيفة ، وتبادل الحكام والكهنة نظرات التساؤل والحيرة ، وتهامس الأمراء . أما سوفخاتب فقد انخلع صدره ونظر إلى مولاه فى ارتياع ، فرآه يقبض على الصولجان بشدة ، وتشد عليه بقسوة حتى انتفخت عروق ساعده وانكفأ لونه ، فخشى الرجل من تسلط الغضب على الملك ، فسأل الكاهن قائلا :

\_ ومن أنبأك بهذا يا صاحب القداسة ؟

فقال الرجل بهدوء :

... رأيتهم بعينتي رأسي يا سيدى الرئيس ، فقد زرت أمس معبد سوتيس ، وقدم كاهنه إلى وفدا من السود قالوا أنهم من زعماء المعصايو ، وأنهم جاءوا يقدمون فروض الطاعة لفرعون ، وقد باتوا ليلتهم ضيوفا على رئيسه .

فقال سوفخاتب:

ــ ألا يصح أن يكونوا من النوبة ؟

ولكن الرجل قال بيقين :

\_\_ قالوا إنهم من المعصايو ، وعلى أية حال فها هنا رجل \_ هو القائد طاهو \_ اشتبك مع المعصايو في حروب كثيرة ، وعرف جميع زعمائهم ، فهل يتفضل جلالة الملك ويأمر بدعوة هؤلاء الزعماء إلى ساحته المقدسة ، وعسى أن تزيل أقوالهم عن أعيننا غشاوة الحيرة ؟.

وكان الملك فى حالة شديدة من القهر والغضب ، ولكنه لم يدر كيف يمكن أن يرفض ما يقترحه الكاهن ، وأحس الوجوه تتطلع إليه فى لهفة ورغبة ورجاء ، فقال لأحد الحجاب !

ـــ اذهب إلى معبد سوتيس ، وادع زعماء السود .

وصدع الحاجب بالأمر ، ولبث الجميع ينتظرون وكأن على رءوسهم

الطير . وكان الذهول باديا على وحوه الجميع . وكانوا بكظمون ما بنفوسهم وإن ود كل منهم أن يسأل رفيته ويستمع إليه . وابث سوفخاتب قلقا مهموما دائم التفكير يختلس من مولاه نظرات حائرة مشفقا عليه من هول الساعة ، برب ت عليهم الدقائق ثقيلة ومؤلمة ، كأنما تنتزع من جلودهم ، والملك على خرشه يشاهد الحكام القلقين والكهنة المطرقين ، لا تكاد تخفى عيناه ما يعترك ف نفسه من العواطف . ثم خال الجميع أنهم يسمعون ضوضاء يحملها الهواء من بعبد ، فخلصوا من نفوسهم ، وأرهفوا السمع ، فإذا بالضوضاء تقترب من ميدان القصر ، وإذا بها أصوات تتصاعد بالهتاف ، ومصت بالقرب تشتد وتقوى شيئا فشيئا حتى طبقت الآفاق . وكانت مختلطة غير متايزة ، ويفصل بينها وبين المجتمعين فناء القصر الطويل ، فأمر الملك حاجبا بالذهاب إلى الشرفة بينها وبين المجتمعين فناء القصر الطويل ، فأمر الملك حاجبا بالذهاب إلى الشرفة ليرى ما هنالك ، فغاب الرجل برهة ثم عاد مسرعا ، ومال على أذن فرعون

ـــ يهتفون لأصدقاء الجنوب المخلصين ، ومعاهدة السلام .

ثم تردد الرجل لحظة واستدرك هامسا :

ــ ويهتفون يا مولاي لصاحب المعاهدة خنوم حتب ا

واصفر وجه الملك من الغضب ، وأحس بالحقد والقهر ، وتساءل كيف يدعو الشعب الذي يحيى زعماء المعصايو ويهتف للسلام إلى محاربة المعصايو !! ولبث ينتظر القادمين غاضبا حزينا كئيبا .

وأعلن ضابط من الحرس قدوم الزعماء ، وفتح الباب على مصراعيه ، ودخل الوفد يتقدمه رئيسه وكانوا عشرة ، ضخام الأجسام ، عرايا إلا من وزرة تستر الوسط ، وعلى رءوسهم هالات من أوراق الشجر ، وقد سجدوا جميعا على الأرض ، وتقدموا زحفا حتى بلغوا عتبة العرش ، فقبلوا الأرض بين يدى فرعون ، ومدلهم الملك صولجانه فلثموه في خشوع ، وأذن لهم الملك بالوقوف فوقفوا في تهيب ، وقال رئيسهم باللهجة المصرية :

ـــأيها الرب المعبود ، فرعون مصر ، وسيد الوادى . ومعبود القبائل ، جئنا إلى رحابك لنقدم لك آى الخضوع والذل والحمد على ما أوليتنا من آلاء ونعم . فبفضل رحمتك تناولنا الطعام شهيا ، وشربنا الماء حلوا سائغا .

فباركهم الملك برفع يده .

وكانت الوجوه متجهة إليه كأنما تضرع إليه أن يسألهم عمـا يقـال عن بلادهم ، فقال الملك المقهور :

\_ من أى العشائر أنتم ؟

فقال الرجل:

ـــ أيها البهاء المعبود ، نحن زعماء قبائل المعصايو الداعية لبهائك بالمجد . وصمت الملك قليلا ، وأبى أن يسألهم عن أتباعهم شيئا ، وضاق بالمكان ` وبمن فيه ، فقال :

ــــ إن فرعون يشكركم أيها العبيد المخلصون ويبارككم .

وقدم صولجانه فلثموه مرة أخرى ، وكروا راجعين ، تكاد تمس الأرض جباههم .

والتهب الغضب في قلب الملك ، وأحس إحساسا باطنيا أليما بأن الكهنة الماثلين أمامه ، وجهوا إليه ضربة قاتلة في معركة خفية ، لا يعلم بها سواه وسواهم ؛ فاشتد عليه الحنق . وفاض به الغيظ ، وثار على هزيمته وقال بصوت شديد النبرات :

فعاودت الحماسة الحكام ، وقال حاكم طيبة :

\_ مولاى .. لقد جرت الحكمة الإللهية على لسانك ، إن إخواننا ينتظرون النجدة . فلا يجوز أن نضيع الوقت فى مناقشات ، والحق أبلج واضح .

فقال الملك بعنف:

\_ أيها الحكام ، إنى أعفيكم من الاشتراك اليوم فى الاحتفال بعيد النيل ، فأمامكم واجب أسمى . ارجعوا إلى أقاليمكم واحشدوا الجند ، فرب دقيقة تضيع تكلفنا غاليا .

قال الملك ذلك ثم قام واقفا ، معلنا انتهاء الاجتماع ، فقام القوم من فورهم وأحنوا الهامات إجلالا .

### الهتساف

وقصد فرعون إلى جناحه الخاص ، ودعا إليه رجليه المخلصين سوفخاتب وطاهو . فلبى الرجلان دعوته سريعا ، وكانا شديدى التأثر ، يقدران حرج الموقف حق قدره . ووجدا الملك كا توقعا مهتاجا غاضبا ، يذرع حجرته من جانب إلى جانب ، ويهدر بوحشية ، فلما انتبه إليهما حدجهما بنظرة زائغة ، وقال والشرر يتطاير من عينيه :

ــ خيانة .. إنى أشم رائحة خيانة خبيثة في هذا الجو الخانق .

فانكفأ طاهو وقال :

\_ مولاى . لا أنفى عن نفسى التشاؤم وسوء الظن ، ولكن لا يذهب يى الحدس إلى هذا الفرض الكبير .

فضرب الملك الأرض بقدمه وقال وهو يتميز من الغيظ والحنق :

ـــ ترى هل هي مصادفة حزينة غربية ؟

فقال الملك في دهشة مروعة :

\_ مصادفة .. كلا .. كلا . هي الحيانة اللئيمة ، أكاد ألمح وجهها يستتر بالإطراق والدهاء . كلا أيها الوزير لم يجيء القوم مصادفة لكنهم دفعوا إلى هنا عمدا ليقولوا سلاما إذا ما قلت أنا حربا ، وهكذا وجه إلى عدوى ضربة شديدة ، وهو ماثل بين يدي يعلن الولاء ..

فامتقع وجه طاعو ولاح في وجهه الحزن، ولم يكابر سوفخاتب فأطرق يائسا وكأنه يحادث نفسه :

ـــ إذا كانت خيانة فمن الحائن ؟

فقال الملك وهو يلوح بقبضته في الهواء :

ــ نعم .. من الحائن .. هل هنالك معضلة لا تحل .. كلا .. أنا لا أخون نفسى ، ولا يخون عهدى سوفخاتب ولا طاهو ، ولا تخوننى رادوبيس ، فلم يبق إلا هذا الرسول الشقى .. وأأسفاه لقد خدعت رادوبيس .

فبرقت عينا طاهو وقال :

ــــ سأسوقه إلى هنا وأنتزع من فمه كلمة الحق .

فهز الملك رأسه وقال :

سروبدك باطاهو رويدك .. إن المجرم لا ينتظرك حتى تذهب للقبض عليه ، ولعله الآن ينعم بثمن خيانته في مكان آمن لا يعلم به إلا الكهنة . كيف تمت المكيدة ؟. لا أدرى كيف ، ولكنى أستطيع أن أقسنم بالرب سوتيس أنهم علموا بالرسالة قبل تحرك الرسول فلم يتوانوا ، وبعثوا برسول من لدنهم فجاء رسول بالرسالة ، وجاء رسولهم بالوفد .. خيانة .. نذالة ، إني أعيش وسط شعبى كالأسير .. ألا لعنة الآلهة على الدنيا وعلى الناس .

ولاذ الرجلان بالصمت ، حزنا وإشفاقا ، وكان طاهو يختلس من مولاه نظرات حزينة ، وأراد أن يحاول إعادة الأمل إلى ذلك الجو القاتم فقال :

ــ ليكن عزاؤنا أننا سنضرب بالضربة القاضية .

فاحتد الملك قائلا:

\_ كيف لنا بتسديد هذه الضربة ؟!.

ـــ إن الحكام في طريقهم إلى الأقاليم لحشد الجنود .

\_ وهل تظن أن الكهنة يقفون مكتوف الأيدى بإزاء الجيش الذين علموا أنه · يحشد لسحقهم؟!

وكان سوفخاتب ينوء بهم ثقيل كان يؤمن بما يقول الملك ، ولكن أراد أن ينفس عن صدره ، فقال وكأنه يتمنى :

ـــعسى أن يكون ربينا وهما ، ويكون ما نظنه خيانة محض مصادفة ، فتنقشع هذه السحابة الدكناء بأهون الأسباب .

ولكن فرعون ثار على العزاء وقال :

وغضب طاهو لجزن مولاء فقال :

ـــ مولای .. تحت إمرتك حرس قوى البنيان يزن الرجل منه ألف رجل من رجاله م و يجود بنفسه في سبيل مولاه عن طيب خاطر .

فأعرض فرعون عنه ، وارتمى على مقعد وثير مستسلما لأفكار رأسه الساخن ، ترى هل يمكن أن يتحقق أمله بالرغم من هذه الأحزان ؟. أم يفشل مشروعه إلى الأبد ؟. يا لها من ساعة فاصلة في حياته .. هى مفترق الطرق بين المجد والهوان ، والقوة والانهيار ، والحب والشقاء . لقدرفض مرة أن يتنازل عن الأراضى حيلة ، فهل يجد نفسه يوما مضطرا إلى التنازل عنها محافظة على عرشه ؟ آه .. لن يأتى هذا اليوم ، وإن أتى فلن يسام الحسف أبدا : وسيبقى إلى آخر لحظة من حياته كريما مجيدا عزيزا . وتنهد بالرغم منه حسرة ، وقال لنفسه آسفا .. آه لو لم يعثر حظى بالخيانة . وقطع عليه صوت سوفخاتب وهو يقول :

\_ مولای دنا موعد الحفل .

فنظر إليه كمن يصحو من نوم عميق ، وتمتم و حقا ، ثم قام واقفا وذهب إلى الشرفة وكانت تطل على فناء القصر العظيم ... وقوة العجلات متراصة به فى الانتظار ... و تراءى الميدان عن بعد تتلاطم فيه أمواج القوم المحتفلين ، فألقى على تلك الدنيا الحافلة نظرة باهتة وعاد إلى مكانه ، ثم دخل إلى مخدعه وغاب هنية ، ورجع لابسا جلد التمر شارة الكهنوت والتاج المزدوج . وتأهبوا جميعا للخروج ، ولكن سبقهم بالدخول حاجب من حجاب القصر حيا مولاه وقال :

ـــ السيد طام رئيس شرطة آبو يستأذن في المثول بين يدي مولاه .

فأذن له الملك ومشيراه لما شاهدوه على وجهه من آى الاضطراب . وحيا الشرطي الكبير مولاه ، وقال مبادرا بعجلة واضطراب :

\_ مولاى ! لقد جثت الآن لأضرع إلى ذاتكم المقدسة أن تعدلوا عن الذهاب إلى معبد النيل !

فخفق قلب الرجلين ، وسأل الملك منزعجا :

\_ وما الذي حملك على هذا ؟

فقال الرجل وهو يلهث :

\_\_ قبضت فى هذه الساعة على كثيرين كانوا يوجهون هتافات شريرة إلى شخصية نبيلة يكرمها مولاى وأخشى أن تكرر هذه الهتافات فى أثناء الموكب . فخفق قلب الملك وغلت مراجل الغضب فى دمه ، وسأله بصوت متهدج : \_\_ ماذا قالوا ؟.

فابتلع الرجل ريقه ، وقال باضطراب وارتباك :

\_ قالوا لتسقط العاهرة 1 لتسقط ناهبة المعابد !!.

فاشتد الغضب بالملك ، وصاح بصوت كالرعد :

ـــ يا للويل .. لابد أن أضرب ضربة تنفس عن صدرى أو ينفجر بنيانى . واستطرد الرجل مذعورا :

وقد قاوم المجرسون رجالى ، فوقعت معارك بينا وبينهم ، وساد الاضطراب والهرج برهة ، وفى أثناء ذلك تعالت هنافات أكبر شرا وأوغل غيا .
 فسأل الملك قائلا وهو يصر على أسنانه غضبا ومقتا :

ـــ وماذا قالوا أيضا ؟

فأحنى الرجل رأسه ، وقال بصوت خافت :

ـــ تجاسر المجرمون على ما هو أجل .

فقال الملك في صوت ذاهل :

؟١.. انأ \_\_

فلاذ الرجل بالصمت وقد امتقع وجه ، ولم يتمالك سوفخاتب نفسه فصاح :

\_ كيف يمكن أن أصدق أذني ؟

وصاح طاهو بغضب :

ــــ هذا جنون لا يعقل .

وضحك فرعون ضحكة عصبية ، وقال بسخرية مريرة :

ــ کیف ذکرنی شعبی یا طام ؟.. تکلم إنی آمرك .

فقال الرجل:

ـــ قال الأوغاد . . د ملكنا يلهو . . د نريد ملكا جادا . .

فضحك الملك ضحكة كالأولى ، وقال متهكما :

 فقال الرجل بصوت خافت لا يكاد يسمع :

-- وهتفوا يا مولاى طويلا بحياة حضرة صاحبة الجلالة الملكة نيتو قريس !.

فلاح بريق خاطف بعينى الملك ، وردد اسم نيتو قريس بين شفتيه بصوت خافت كأنما يذكر شيئا قديما طال به عهد النسيان ، وتبادل المشيران نظرة الدهشة ، وأحس فرعون بدهشة الرجلين وتحرج رئيس الشرطة ، فلم يرض أن يجعل من الملكة حديثا مريرا ، وإن سأل نفسه حيرة : ترى ما عسى أن يكون شعور الملكة حيال هذه الهنافات .. واشتد الضيق بصدره ، وأحس بموجة عنيفة من الغضب والتمرد والاستهنار ، فوجه كلامه إلى سوفخاتب قائلا بخشونة :

ـــ هٰل حان موعد الذهاب ؟

فقال طام بذهول :

ـــ ألن يعدل مولاي عن الذهاب ؟

فقال الملك بعنف :

ـــ ألا تسمعني أيها الوزير ؟

فاضطرب سوفخاتب وقال بخشوع :

ــ بعد برهة قصيرة يا مولاى .. حسبت مولاى سيعدل عن الذهاب ؟ فقال الملك بهدوء كالذى يسبق العاصفة :

ـــ سآذهب إلى معبد النيل خلل الجموع الساخطة ، وسنرى ما يكون .. عد با طام إلى واجبك .

# الأمل والسسم

وكانت رادوبيس في صباح ذلك اليوم مستسلمة إلى الديوان الوثير تحلم ، كان يوما يتيه على الزمان بما ينبض فيه من أفراح العيد وبما يدخر لها من فوز عظيم . فأى سعادة وأى فرح . كان صدرها فى ذلك اليوم كبركة من ماء مصفى معطر ، تنبت على حفافيها الأزهار وتغنى فى جوها البلابل شادية نشوى .. فيا لدنيا الأفراح ؛ ومتى تتلقى نبأ الفوز ؟.. حين الأصيل ، حين تبدأ الشمس رحلتها إلى العالم الثانى ويشرع قلبها فى رحلته إلى دنيا السعادة واستقبال الحبيب ، فيالساعة الأصيل ! ساعة الأصيل هى ساعة الحبيب ، حين يقبل عليها بقوامه الغارع وشبابه الغض ، فيلف ذراعيه المفتولتين حول خصرها الدقيق ، يتاجى اسمها العذب ، يبشرها بالفوز فيقول انتهت الآلام ، وتفرق الحكام ليحشدوا الجنود ، فهنيئا لحبنا . آه ما أجمل الأصيل ...

ولكن كيف تصدق أن هذا النهار ينقضى ؟.. لقد انتظرت عودة الرسول شهرا انطوى ثقيلا مرهقا ، ولكنها تخال هذه الساعات المعدودات أشد وطأة وأكبر كلفة ، على أنه قلق يخالط طمأنينة ، وخوف بمازج سعادة .. وكأنما أرادت أن تتناسى الانتظار لتتغفل الزمن ، فعطقت أفكارها إلى هنا وإلى هناك حتى عثرت في شرودها بالعاشق الجاثى في معبده .. في الحجرة الصيفية ، بنامون ابن بسار ، ما أرقه وأخف ظله ، كانت تساعلت مرة أخرى حيرى كيف تجزيه على ما أدى لها من خدمة جليلة ، وقد طار على جناحى يمامة إلى أقصى الجنوب وعاد بأسرع مما ذهب يحمله الشوق فيعبر به مشاق الطريق ... بل همست مرة ا

ارتباك كيف تستطيع أن تتخلص منه ؟. ولكنه علمها بقناعته أن من الحب حبا عجيبا لا يعرف الأثرة ولا التملك ولا الطمع ، ويرضى بالأحلام والأوهام . فياله من شاب حالم بعيد عن الدنيا . ولو أنه طمع فى قبلة مثلا لما عرفت كيف تتحاماه ، دون أن تمد له فمها ، ولكنه لا يطمع فى شيء ، وكأنه يخشى لو لمسها أن يحترق بلهيب غامض . أو لعله لا يصدق أنها شيء يلمس ويقبل . إنه لا يرمقها بعين إنسان فلا يستطيع أن يراها من بنى الإنسان ، ويقنع بأن يجا على بهائها كا يجيا نبات الأرض بالشمس السابحة فى السموات .

وتنهدت وقالت: حقا إن الحب عالم عجيب ، أما حبها فينبع متدفقا من صميم الحياة ، فالقوة التي تجذبها إلى مولاها هي قوة الحياة الكاملة الرهيبة ، وأما حب بنامون فيكاد أن ينقطع له عن أسباب الحياة ، ويضل في آفاق سامية ، لا يعلن عن أثر محسوس إلا في يده الماهرة ، وأحيانا في لسانه الملعثم الحار . فياله من حب يرق من ناحية فيصير طيفا من الأحلام ، ويقوى من ناحية أخرى فيبث في الصخر الأصم حياة . . فكيف تفكر في التخلص منه وهو لا يكلفها شيئا ، فلتتركه في معيده آمنا ، يصور في جدرانه الصامتة أجمل التهاويل التي تكتنف فجهها الجميل .

وعادت تهتف من أعماق صدرها : متى الأصيل ؟ سحقالشيث لو لبثت إلى جانبها لسلتها بغرثرتها وخبثها ، ولكنها أبت ألا أن تذهب إلى آبو لمشاهدة عيد النيل ..

يا ما أجمل الذكريات ! ذكرت العيد الماضى ، يوم اعتلت هو دجها الفاخر وشقت به الحشد الكبير لترى فرعون الشاب ، ولما وقعت عيناها عليه خفق قلبها وهى لا تدرى ، وأحست بدبيب الحب غريبا لطول عهدها بالجفاء ، فحسبته قلقا غاضبا أو نغثة ساحر ، ذاك اليوم الخالد حين خطف النسر صندلها !، ولم

يكد يبدأ اليوم الثالى حتى زارها فرعون . ومن ثم زار قلبها الحب وتغيرت حياتها وتغيرت الدنيا جميعا .

أما العام الثانى فها هى تقبع فى قصرها ، والدنيا تقصف وتلهو فى الخارج ، ولن يتاح لها الظهور إلا بحساب فلم تبق رادوبيس الغانية الراقصة ، ولكنها منذ عام وإلى الأبد قلب فرعون الحافق ، وكانت أفكارها تضل هنا وهناك فلا تلبث أن تنجذب بعنف إلى موطن همها فتساءلت : ترى ماذا حدث فى الاجتماع الخطير الذى قال مولاها أنه ميدعو إليه ليقرأ عليه الرسالة .. هل التأم ولبى النداء وأدناهما إلى أملها الفاتن ؟. أواه .. متى يأتى الأصيل ..

وملت الجلسة ، فقامت تتمشى ، ودلفت إلى النافلة المطلة على الحديقة تسرح الطرف فى آفاقها المنفسحة . ولبثت ما لبثت حتى سمعت يدا مضطربة تطرق الباب ، فالتفتت متضايقة برمة ، فرأت جاريتها شيث تقتحم الباب مهرولة لاهثة زائغة البصر يعلو صدرها وينخفض ، وكان وجهها شاحبا كأنما تقوم ساعتها من فراش مرض طويل ، فوجب قلبها ، وطالعها نذير شؤم ، وسألتها في إشفاق :

ــ مالك يا شيث ؟

وهمت الجارية أن تتكلم ، فغلبها البكاء ، فجثت على ركبتيها أمام مولاتها ، وشبكت يديها على صدرها ، وأفحمت في البكاء بحالة عصبية شديدة ، فاستولى الانزعاج على رادوبيس وصاحت بها :

ــــ مالك يا شيث ؟.. بالله تكلمي ، ولا تتركيني فريسة الحيرة ، فإن لى آمالا أخاف عليها الوساوس .

ُ فتنهدت المرأة تنهدا عميقا ، وشهقت شهقة عنيفة ، ثم قالت بصوت باك : ــــ مولاتي .. مولاتي .. إنهم هائجون ثائرون ا

\_ من الهائجون الثائرون ؟

\_ الناس يا مولاتى .. إنهم يصرخون فى غضب جنونى ، مزقت الأرباب ألسنتهم .

فخفق قلبها مفزوعا وقالت بصوت متهدج :

\_ ماذا يقولون يا شيث ؟

\_ آه يا مولاتي .. إنهم قوم مجانين تهذى ألسنتهم المسمومة هذيانا مخيفا . فكادت المرأة تجن فزعا ، وصاحت بحدة :

ـــ لا تعذبيني يا شيث ! صارحيني بما قالوا .. رباه .

\_ مولاتی إنهم یذکرونك ذکرا غیر جمیل .. ماذا فعلت یا مولاتی حتی تستحقی غضبهم ؟

فضمت رادوبيس يدها إلى صدرها ، وقد اتسعت عيناها ذعرا ، وقالت بصوت متقطع :

\_ أنا .. أيغضب الناس على أنا .. ألم يجدوا في هذا اليوم المقدس ما يشغلهم عنى .. رباه .. ماذا قالوا يا شيث .. أصدقيني رحمة بي .

فقالت المرأة وهي تبكي بكاء مرا:

ـــ تصایح المجانین یا مولاتی بأنك تنهیین مال الأرباب .

فتنهدت من صدر مكلوم ، وتمتمت بحزن :

ـــ أواه .. إن قلبي ينخلع ويتوجس خيفة ، وأخوف ما أخاف أن يضيع الفوز المرتقب وسط الصراخ وصبحات الغضب . أما كان الأجدر بهم أن يتغاضوا عنى إكراما لمولاهم ؟

فصكت الجارية صدرها بيدها ، وولولت قائلة :

ــــ إن مولانا نفسه لم يسلم من أذى ألسنتهم .

وفرت صرخة فزع من فم المرأة الفزعة ، وأحست برجفة تزلزل نفسها ، وقالت :

> \_ ماذا تقولين ؟.. هل تجاسروا على مس فرعون ؟ فقالت المرأة الباكية :

ـــ نعم يا مولاتي واأسفاه .. قالوا فرعون يلهو . نريد ملكا جادا .

فرفعت رادوبيس يديها إلى رأسها كأنها تستغيث ، وتلوى جسمها من شدة الألم ، وارتمت بيأس على الديوان ، وهي تقول :

ـــرباه .. أى هول هذا .. كيف لا تزلزل الأرض . وتندك الجبال 1 كيف لا تصب الشمس نيرانها على الدنيا 1

فقالت الجارية:

\_\_ إنها تزلزل يا مولاتى زلزالا شديدا. فالقوم مشتبكون فى قتال عنيف مع الشرطة، والدماء تسيل وتنفجر.. وكادت تطؤنى الأقدام، ففررت لا ألوى على شيء ، وانحدرت فى قارب إلى الجزيرة ، وما كان أشد انزعاجى إذ وجدت النيل يموج بالسفن ، والناس على ظهرها يهتفون كا يهتف الآخرون ، وكأنهم جميعا على ميعاد .

وغشيها خور ، وطغت عليها موجة يأس خانق ، أغرقت آمالها الصارخة بغير رحمة . وجعلت تساءل نفسها المحزونة : ترى ماذا حدث في آبو ؟ وكيف وقعت هذه الحوادث الخطيرة ، وما الذي أثار الشعب وأخرجه عن وعيه ، وهل يقدر للرسالة الفشل ويقضى على أملها بالموت ؟ الجو مغير كالح ، تتطاير فيه نذر شر مستطير ، ولن يتذوق قلبها الطمأنينة ، إن الحوف القاتل يجثم عليه كقطعة من الزمهرير ، وقد قالت بصوت كالبكاء :

\_ العون أيتها الأرباب .. هل يظهر مولاى لهذا الشعب الهائج ؟. ( رادوبيس )

فقالت شيث تطمئنها:

... كلا يا مولاتي .. لن يترك قصره قبل أن ينزل عقابه بالثائرين .

.....رباه .. أنت لا تعرفين من هو يا شيث .. إن سيدى غضوب لا يتقهقر أبدا ، ولشد ما يخاف قلبي يا شيث . لابد أن أراه الآن .

فارتجفت الجارية رعبا وقالت:

\_ هذا مستحيل .. فالسفن الغاصة بالهائجين تغطى سطح الماء ، وحرس الجزيرة متجمع على الشاطئ .

فشدت على رأسها وصاحت :

\_ ما بال الدنيا تضيق فى وجهى ، والأبواب تسد على ؟ إنى أتردى فى بشر ضيقة من اليأس ، آه يا حبيبى .. كيف أنت الآن وكيف السبيل إليك ؟.. فقالت شيث تخفف عنها :

\_ صبرا يا مولاق ، ستنقشع هذه السحابة القاتمة .

\_\_ يمزق قلبي إربا أن أشعر بأنه يتألم . آه يا سيدى وحبيبي 1 ترى ماذا يقع الآن من الحادثات في آبو ا؟

وقهرتها الأحزان فانصهرت آلام قلبها وسالت دموعها ساخنة ، و دهشت شيث لدى هذا المنظر الغريب إذ رأت رادوبيس ربيبة الحب والنعيم والترف تذرف الدمع وتتأوه من الألم واليأس ، وفكرت في غيبوبة الحزن التي غشيتها فيما آلت إليه آمالها التي كانت مشرقة منذ قليل ، وأحس قلبها ببرودة اليأس ، وتساعلت خاتفة مذعورة : هل يمكن أن يرغموا مولاها فيفقدوه سعادته وكبرياءه أو أن يجعلوا قصرها هدفا لغضبهم ومقتهم ؟ إن الحياة لا تطاق مع تحقيق أي من هذه الوساوس ، ولخير لها أن تضارق الحياة إذا فرغت من مجدها وسعادتها ، فإما أن تعيش رادوبيس التي حالفها الحب والمجد وإما أن تموت .

وفكرت في أمرها طويلا حتى أحضرت لها ذاكرة الأحزان ما كانت أدرجته طوايا النسيان ، فاستولى عليها اهتام شديد ، وقامت من فورتها وغسلت وجهها بماء بارد لتمحو أثر البكاء من عينيها ، وقالت لشيث : إنها ستتحدث إلى بنامون في بعض الشئون . وكان الشاب منهمكا في عمله كعادته ، غافلا عما يكدر صفو الدنيا من خطير الحدثان . ولما أحس بها أقبل نحوها فرحا ، ولكنه سرعان ما وجم وقال :

ـــ وحق هذا الحسن الإللهي إنك حزينة اليوم .

فقالت وهي تخفض ناظريها :

ـــ بل تعبة فقط أو كالمريضة .

\_ الجو شديد الحرارة ، لماذا لا تحلسين ساعة إلى شاطئ البركة ؟ فقالت باقتضاب :

ـــ جئتك برجاء يا بنامون .

فعقد ذراعيه إلى صدره كأنما يقول لها هأندا طوع بنانك .

فقالت:

\_\_ أتذكر يا بنامون أنك حدثتني يوما عن السموم العجيبة التبي ركبها أبوك ؟.

فقال الشاب وقد بدت على وجهه الدهشة :

ـــ نعم أذكر ذلك بغير ريب !

\_\_ بنامون ، أريد قارورة من هذا السم العجيب ، الذي أطلق عليه أبوك السم السعيد .

فازداد الشاب دهشة وتمتم متسائلا:

\_ ولِمَ ؟

فقالت بلهجة هادئة ما استطاعت :

.... لقد حدثت أحد الأطباء فأبدى اهتماما بشأنه ، وطلب إلى أن أوافيه بقارورة منه ، عسى أن ينقذ بها حياة أحد مرضاه ، فوعدته يا بنامون ، فهل تعدنى بدورك أن تحضرها لى فى أقرب وقت ؟

فقال الشاب بسرور ، وكان يسعده أن تطلب إليه ما تشاء :

ـــ ستكون محضرة بين يديك بعد ساعات قلائل .

ــ كيف ؟ ألا ينبغي أن ترحل إلى أمبوس لإحضارها ؟

ــ كلا . لدى قارورة في مسكني بآبو .

فأثار تصريحه اهتمامها بالرغم من أحزانها ، ورمقته بنظرة دهشة ، فخفض عينيه وقد تخضب وجهه احمرارا وقال بصوت خافت :

... أحضرتها فى تلك الأيام الأليمة ، حين كدت أشفى من حبى على اليأس ، ولولا ما أبديت بعد ذلك من عطف لكنت الآن إلى جوار أوزوريس ا وذهب بنامون ليحضر لها القارورة ؛ أما هى فهزت كتفيها استهانة وقالت وهى تهم بالمسير :

ـــ قد ألوذ بها مما هو شر منها !!

# سهسم الشعب

صدع طاهو بأمر مولاه ، فأدى التحية وذهب يعلو وجهه الارتباك والحوف ، وظل الرجلان واقفين ممتقعى الوجه حتى خرج سوفخاتب عن صمته ، فقال بتوسل :

\_ أضرع إليك يا مولاي أن تعدل عن الذهاب اليوم إلى المعبد .

ولكن فرعون لم يتسع صدره لهذه النصيحة ، فقطب جبينه غضبا وقال :

ـــــ أأفر لدى أول هتاف ؟

فقال الوزير:

\_ مولاي إن القوم هائجون غاضبون ، فينبغي التروي -

ـــ يحدثنى قلبى يأن خطتنا سائرة إلى الفشل المحتوم ، فإذا تراجعت اليوم خسرت هيبتى إلى الأبد .

\_ وغضب الشعب يا مولاي ؟

\_ سيهدأ ويسكن إذا رآنى أشق صفوفه على عجلتى كالمسلة الشامخة ، واقتحام الأهوال ولا التسليم والحنوع .

ومضى فرعون يذرع الحجرة جيئة وذهابا ساخطا شديد التأثر ، فسكت سوفخاتب وهو كظيم ، وعطف ناظريه إلى طاهو وكأنه يستغيث به أولكن القائد كان غارقا في الهموم كما بدا من امتقاع وجهه ، وشرود نظرته ، وثقل أجفانه . فشملهم صمت عميق ، ولم يكن يسمع إلا وقع أقدام الملك .

وقطع عليهم سكونهم أحد الحجاب ، وكان متسرعا مضطربا ، فانحم

#### للملك ، وقال:

ــ ضابط من الشرطة يستأذن يا مولاى في المثول بين يديك .

فأذن له الملك ، وحدج رجليه بنظرة يفحص بها أشر قول الحاجب فى نفسيهما . فوجدهما قلقين مضطربين . فعلت فمه ابتسامة ساخرة ، وهز كتفيه العريضتين استهانة . و دخل الضابط و كان يلهث من الجهد و الاضطراب ، و كانت ثيابه معفرة و قلنسوته مضعضعة تنذر بالشر ، فأدى التحية ، و قال قبل أن يؤذن له في الكلام :

ـــ مولاى 1. إن الشعب مشتبك مع رجال الشرطة فى قتال عنيف ، وقد قتل من الجانبين رجال كثيرون ، ولكن سيقتحمنا القوم إذا لم تصلنا نجدات قوية من الحرس الفرعوني .

وارتاع سوفخاتب وطاهو ارتياعا ، ونظرا إلى فرعون فوجداه مرتعش الشفتين من الغضب ، وقد صاح بصوت أجش :

\_ وحق الأرباب جميعا ما أتى هذا الشعب للاحتفال بالعيد .

فاستدرك الضابط قائلا:

.... وقد آذنتنا العيون يا مولاى أن الكهنة يخطبون الناس في أطراف المدينة زاعمين لهم أن فرعون يتذرع بوجود حرب وهمية في الجنوب ليحشد جيشا يذل به الشعب ، والناس تصدقهم ويشتد بهم الغضب ، ولولا وقوف الشرطة في وجههم لاقتحموا السبل إلى القصر المقدس .

فصاح فرعون كالرعد:

- قطع الشك باليقين ، وافتضحت الخيانة اللئيمة ، وها هم أولاء يعلنون العداوة ويبدأوننا بالهجوم !

ووقع الكلام من الآذان موقعا غريباً لا يصدق ، وبدا على الوجوه كأنها

تتساءل فى دهشة وإنكار : أحقا أن هذا فرعون ؟ وهذا شعب مصر ؟.. ولم يطق طاهو صبرا . فقال لمولاه :

\_\_مولای اهذا يوم كئيب كأنما دسه الشيطان خفية في دورة الزمان و كانت بدايته سفك دماء ، والرب أعلم كيف يكون منتهاه ، فمرنى أن أقوم بواجبى . فسأله فرعون :

ـــ وماذا أنت فاعل يا طاهو ؟

... سأوزع الجنود على أماكن الدفاع الحصينة ، وأقود فرقة العجلات لملاقاة الثائرين ، قبل أن يتغلبوا على الشرطة ويقتحموا الميدان إلى القصر .

فابتسم فرعون ابتسامة غامضة وصمت مليا ، ثم قال بصوت رهيب : ــــ سأقودها بنفسي .

فانخلع قلب سوفخاتب في صدره ، وصاح بالرغم منه :

ــ مولاي ا

فضرب الملك صدره بيديه بعنف ، وقال :

\_ ما زال هذا القصر حصنا ومعبدا منذ آلاف الستين ، ولن يصير على عهدى هدفا رخيصا لكل متمرد .

خلع الملك جلد النمر ورماه بازدراء ، وأسرع إلى مخدعه ليرتدى لباسه الحربى . وفقد سوفخاتب اتزانه ، وتوجس خيفة وشرا ، فالتفت إلى طاهو ، وقال بلهجة الآمر :

ـــ أيها القائد لا وقت لدينا نضيعه ، فاذهب وأعد الدفاع عن القصر ، وانتظر ما يأتيك من الأوامر .

وخرج القائد يتبعه الشرطي ، ولبث الوزير ينتظر الملك .

ولكن الحادثات لم تنتظر ، فقد حملت الربح ضوضاء صاخية ، وما زالت

تعلو وتشتد حتى طبقت على الآفاق ، فهرول سوفخاتب إلى الشرفة المطلة على فناء القصر وألقى بناظريه إلى الميدان ، فرأى جموع الشعب تعدو قادمة من بعيد هاتفة ملوحة بالسيوف والحناجر والعصى . كأنها أمواج فيضان هائل جارف لا ترى العين منها إلا رعوسا عارية وسلاحا لامعا . فأحس الوزير بالفزع ونظر إلى أسفل ، فرأى العبيد في حركة سريعة يثبتون المتاريس خلف الباب العظيم ، وجرى المشاة كالنسور وارتقوا الأبراج المقامة على السور المحيط في الأمام على الجانبين الشمالي والجنوبي ، واندفعت قوات عظيمة منهم إلى ممر الأعمدة الموصل إلى الحديقة يحملون الرماح والقسى ، أما العجلات ، فقد ارتدت إلى الوراء ، واصطفت صغين طويلين تحت الشرفة استعدادا للانطلاق في الفناء إذا اقتحم الباب الخارجي .

وسمع سوفخاتب وقع قدمين خلفه ، فالتفت إلى الوراء ، فرأى فرعون واقفا على عتبة الشرفة في ثياب القيادة العليا ، على رأسه تاج مصر المزدوج ، وكانت عيناه ترسلان شررا متطايرا ، والغضب مرتسما على وجهه كلسان من اللهب ، ويقول حانقا مغيظا :

ـــ حوصرنا قبل أن نبدى حراكا !

فقال سوفخاتب:

ــــ القصر با مولاى قلعة لا تؤخذ ، يدافع عنها جنود جبابرة ، وسيرتد الكهنة مهزومين .

وجمد الملك في مكانه ، وتراجع الوزير وراءه ، وجعلا ينظران في صمت محزن إلى الجموع التي لا يحصيها العد ، وهي تهدر كالوحوش ، وتلوح مهددة بسلاحها ، وتهتف بأصوات كالرعد : \* العرش لنيتوقريس \* ، \* ليسقط الملك العابث \* ، وكانت جنود الحرس تطلق السهام من خلف الأبراج ،

فتستقر فى المقاتل ، ورد الثائرون بسيل عارم من الأحجار والأخشاب والسهام .

وهز فرعون رأسه ، وقال :

ــ مرحى ... مرحى ... أيها الشعب الكاسر الذى جاء لحلم الملك المعابث ، ما هذا الغضب ، ما هذه الثورة . لماذا تهدد بهذا السلاح ، أتريد حقا أن تغمده في قلبي ؟.. مرحى .. مرحى .. إنه لمنظر حقيق بأن يخلد على جدران المعابد .. مرحى مرحى يا شعب مصر .

وكان الحراس يقاتلون بشدة وبسالة ، ويطلقون السهام كالمطر ، فإذا سقط منهم قتيل حل مكانه غيره مستهينا بالموت ، والقواد على متون الجياد يطوفون بالأسوار ويديرون القتال .

وإنه ليشاهد هذه المناظر الأليمة ، إذ سمع صوتا يعرفه حق المعرفة يقول : - مولاى .

فالتفت إلى الوراء مدهوشا ، فرأى الذى يناديه على قيد خطوتين ، فقال بعجب :

ـــ نيتو قريس ا

فقالت الملكة بصوت حزين :

\_ نعم يا مولاى ، لقد صك أذنى صراخ بشع لم يسمع من قبل في هذا الوادى ، فجئت ساعية إليك لأعلن ولائى ، وأشاطرك المصير .

قالت ذلك ، ثم ركعت على ركبتيها وأحنت رأسها ، فتقهقر سوفخاتب إلى الحارج . وبادر الملك إلى معصميها ورفعها من ركعتها ، ونظر إليها بعينين مرتبكتين . ولم يكن رآها من اليوم الذي جاءت فيه إلى جناحه وردها أسوأ رد ، فاشتد به الحرج والألم ، على أن صياح القوم وصراخ المتقاتلين رداه إلى ما كان

عليه ، فقال لها :

ـــ شكرا لك أيتها الأخت ، تعالى انظرى إلى شعبى ، إنه يحيينى في يوم العيد .

فخفضت عينيها ، وقالت في حزن عميق :

ـــ كبرت كلمة تخرج من أفواههم .

واستحال تهكم الملك غضبا وسخطا وازدراء ، وقال بلهجة تنطوى على الاشمئزاز :

\_ بلد مجنون ، جو خانق ، قلوب ملوثة .. خيانة .. خيانة .. خيانة .. فيانة .. فارتعدت فرائص الملكة لذكر كلمة الخيانة ، وجمدت عيناها من الذعر ، وأحست بأنفاسها تحتبس في صدرها .

ترى هل حمل هتاف القوم لها على بعض الظن ؟.. وهل يكون جزاؤها الاتهام بعد أن طوت فؤادها على أسقامه ، وجاءت طوعا إلى من أهانها وأشقاها ؟.. وهالها الأمر ، فقالت :

\_ واأسفاه يا مولاى ، ليس فى وسعى إلا أن أشاطرك المصير ، ولكنى أعجب من الخائن ، وكيف كانت الخيانة ؟!

ــ الحائن رسول التمنته على رسالة ، فسلمها إلى عدوى ؟!

فقالت الملكة بلهجة استغراب:

\_ لا علم لى بالرسالة ، ولا بالرسول ، ولا أظن أن الوقت يتسع لإنبائى ، وما أكمنى عليك من شيء إلا أن أظهر إلى جانبك أمام الشعب الذي يهتف لى ليعلم ألى أو اليك ، وإنى أعادى من يعاديك .

.... شكرا لك يا أختاه ، ليس من حيلة ، وما على إلا أن أستعد لموت شريف . ثم أمسك بذراعها ، وسار بها صوب حجرة اعتكافه وأزاح الستار المسدل على بابها و دخلا معا إلى الحجرة الفاخرة ، وكان يطالع الداخل محراب منحوت في الجدار يقوم بداخله تمثالان للملك والملكة السابقتين ، فاتجه الملكان إلى تمثالى والديهما ، ووقفا أمامهما خاشعين صامتين ينظران بعينين حزينتين كليبنين ، وقال الملك بصوت ثقيل ، وهو ينظر إلى تمثال والديه :

ــ ترى ما رأيكما في ؟!

وسكت لحظة كأنه ينتظر أن يتلقى الجواب ، وعاوده انفعاله فغضب على نفسه ، ثم ثبت عينيه على وجه أبيه ، وقال :

۔ لقد أور ثنني ملكا عظيما و مجدا أثيلا ، فماذا صنعت بهما ؟ لم يكد يمضى عام على توليتي حتى شارفت الدمار ، واأسفاه لقد أذللت عرشي موطئا للنعال ، وجعلت اسمى مضغة للأفواه ، واكتسبت لنفسي اسما جديدا لم يطلق على فرعون من قبل ، هو الملك العابث .

وانحنى رأس الملك الشاب مثقلا حزينا ، ولبث ينظر إلى الأرض بعينين مظلمتين ، ثم رفعهما إلى تمثال والده ، وتمتم :

ـــ لعلك وجدت في حياتي ما أخجلك ، ولكنك لن تخجل من موتى أبدا ! والتفت إلى الملكة ، وقال لها :

ــــ هل تغفرين إساءتى يا نيتو قريس ؟

وكان التأثر قد بلغ منها مبلغا عظيما ، فاغرورقت عيناهما بالدموع ، وقالت :

ــ لقد نسيت همومي في هذه الساعة .

فقال بانفعال شديد:

\_ طالمًا أسأت إليك يا نيتوقريس ، لقد تطاولت على كبريائك ، وظلمتك

وجعلت حماقتى من سيرتك أسطورة حزينة تلقى بالإنكار والغرابة . كيف حدث هذا ؟.. وهل كنت أستطيع أن أغير المجرى الذى تنصب فيه حياتى ... لقد غمرتنى الحياة وتولانى جنون عجيب ، ولا أستطيع حتى فى هذه الساعة أن أعلن ندمى ، واأسفاه إن العقل يستطيع أن يعرفنا بسخفنا وتفاهتنا ، ولكن يبدو لى أنه لا يقدر على تلافيهما . هل رأيت أفدح من هذه المأساة التى أردها ؟.. ومع هذا فلن يفيد الناس منها إلا بلاغة كلامية ، وسيبقى الجنون ما بقيت حياة الناس . بل لو بدأت حياتى من جديد لما تجنبت الوقوع من أخرى ، أيتها الأخت . . لقد ضاقت نفسى بكل شيء ، وما من فائدة ترجى . فالخير أن أستحث النهاية .

وبدا على وجهه العزم والاستهتار ، فسألته حائرة قلقة :

ـــ أى نهاية يا مولاى ؟

فقال بحدة:

\_ لست نذلا لئيما ، وأمتطيع أن أذكر واجبى من بعد طول النسيان . ما جدوى القتال ؟.. سيصرع جميع رجالى المخلصين أمام عدو لا يحصى له عدد ، وسيأتى دورى حتما بعد إزهاق آلاف من الأرواح من جنودى وشعبى ، ولست جبانا رعديدا يلوذ بأهداب الحياة قابضا على خيط واه من الأمل ، فلأحقن الدماء وأواجه الناس بنفسى .

فارتاعت الملكة وقالت :

ـــ مولاى .. أتحمل ضمير رجالك وزر التخلي عن الدفاع عنك ؟..

ـــ بل لا أريد أن أضحى بهم عبثا ، وسألقى عدوى وحيدا لنصفى حسابنا معا ـ

فأحست بامتعاض شديد ، وكانت تعرف عناده ، فيئست من إقناعه ،

وقالت بهدوء وحزم :

ـــ سأكون إلى حادث .

ولكنه هلع ، وأمسك بذراعيها ، وقال بتوسل :

ـــ نيتو قريس ، إن الشعب يريدك ، وحسنا أراد . فأنت جديرة بحكمه فابقى له . إياك وأن تظهرى إلى جانبى فيقولوا إن الملك يحتمى بزوجه أمام الشعب الغاضب .

ـــ وكيف أتخلى عنك ؟

... افعلى هذا من أجلى ، ولا تقدمى على عمل يفقدنى شرق إلى الأبد . فأحست المرأة بالحيرة والارتباك والضيق الشديد ، فصاحت يائسة : ... يا للساعة الرهيبة 1.

#### فقال الملك:

\_\_هذه رغبتى نفذيها إكرامالى ، لا تقاومى وحق والدينا ، فإن كل دقيقة تمر بسقط جنود بواسل بغير تمن . الوداع أيتها الأخت الكريمة ، أنا ذاهب موقنا بأنك لن تلطخينى بالعار في ساعتى الأخيرة ، إن من يتمتع بالسلطان الكامل لا يستطيع أن يقنع بالأسر في قصر . فالوداع أيتها الدنيا ، الوداع أيتها اللذات والآلام .. الوداع أيها المجد الكاذب والمظاهر الجوفاء . لقد مجت نفسى كل شيء ، فالوداع الوداع الوداع ..

وهوى بفمه فقبل رأسها ، والتفت إلى تمثالى والديه ، وانحنى لهما ، نم ذهب .

ووجد سوفخاتب ينتظر في الردهة الخارجية ، جامدا كتمثال أخنى عليه القدم ؛ فلما رأى مولاه دبت فيه الحياة وتبعه في سكون ، وفسر خروجه على هواه ، فقال :

ــ سيبث ظهور مولاي روح الحماس في قلوبهم الباسلة .

فلم يجبه الملك . وهبطا الأدراج معا إلى بمر الأعمدة الطويل الذى يصل ما بين الحديقة والفناء ، وأرسل في طلب طاهو ، وانتظر صامتا . و في تلك اللحظة نزعت نفسه إلى الناحية الجنوبية الشرقية ، إلى بيجة .. وتنهد من أعماق قلبه ، لقد ودع كل شيء إلا أحب الناس إليه ، فهل تحم النهاية قبل أن يلقى نظرة على وجد رادوبيس ويسمع صوتها لآخر مرة ؟.. وأحس قلبه بحنين أليم وحزن شديد ، وصحا من غفوة همومه على صوت طاهو يحييه ، فاندفع بقوة لا تقهر إلى سؤاله عن طريق بيجة قائلا :

ـــ هل النيل آمن ؟.

فأجابه القائد قائلا ، وكان ممتقع الوجه شديد الشحوب :

ـــ كلا يا مولاى . ولقد حاولوا أن يهاجمونا من الخلف بالقوارب المسلحة ، ولكن أسطولنا الصغير ردهم بغير عناء ، ولن يؤخذ القصر من هذه الناحية أبدا .

ولم يكن القصر الذي يهم الملك ، لذلك أحنى رأسه ، وقد أظلمت عيناه .

سيموت قبل أن يلقى نظرة وداع على الوجه الذى باع الدنيا و مجدها من أجله . ترى ماذا تفعل رادوبيس في هذه الساعة المفجعة .. هل بلغها ما أصاب آمالها من الانهيار ، أم أنها ما تزال تتيه في و ديان السعادة ، و تنتظر عودته بفار غ الصبر ؟!.

ولم يكن الوقت يسمح له بالاستسلام إلى أحزانه ، فطوى آلامه في صدره ، وقال لطاهو آمرا :

مر جنودك أن تخلى الأسوار ، وتكف عن القتال ، وتعود إلى ثكناتها .
 فاستولت الدهشة على طاهو ، ولم يصدق سوفخاتب أذنيه فقال بانزعاج :
 ولكن الشعب يقتحم الباب توا !

ولبث طاهو واقفا لا يبدي حراكا ، فصاح الملك بصوت كالرعد دوى دويا

مخيفا في ثمر الأعمدة :

\_ اصدع بما أمرت .

وذهب طاهو ذاهلا ينفذ أمر مولاه ، وتقدم فرعون بخطى ثابتة نحو فناء القصر ، فالتقى عند نهاية الممر بفرقة العجلات المصطفة ، وقد رآه الضباط والجنود ، فسلوا أسيافهم وأدوا التحية ، فنادى الملك قائد الفرقة وقال له :

ــ عد بفرقتك إلى الثكنات ولا تبرحها حتى تأتيك أوامر أخرى .

فأدى القائد التحية وجرى نحو فرقته ، ونادى فى الجند بصوت شديد فتحركت العجلات بسرعة وانتظام إلى ثكناتها فى الجناح الجنوبى من القصر ، وكان سوفخاتب ترتعد أوصاله ، ولا تكاد تحمله قدماه الضعيفتان ، وقد أدرك ما يريسده مولاه ، ولكنسبه لم يستطسع أن ينطسق بكلمسة . ومضت الجند تخلى مواقعها الحصينة منفذة الأمر الرهيب ، وتنزل عن الأسوار والأبراج وتنطوى فى نظام إلى ألويتها ، ثم تعدو بسرعة إلى الثكنات يتقدمها ضباطها . وما لبثت أن خلت الأسوار ، وخلا الفناء والمرات حتى من قوات الحرس العادى المنوط بها واجب الحراسة فى أوقات السلام .

وظل الملك واقفا عند مدخل الممر وإلى يمينه سوفخاتب . وعاد طاهو لاهذا ، ووقف إلى يساره ، وقد بدا على وجهه كالشبح المخيف . وكان كلا الرجلين يرغب في التوسل إلى الملك برغبة حارة ، ولكن ما بدا على وجهه من الجمود والصلابة والشدة ، بدد شجاعتهما ، فلازما الصمت مرغمين . والتفت الملك إليهما ، وقال بهدوء :

ـــ لماذا تنتظران معي ؟

فارتعب الرجلان أيما ارتعاب ، ولم يستطع طاهو إلا أن ينطق بهذه الكلمة بتوسل وإشفاق :

ـــ مولاي .

أما سوفخاتب فقال مهدوء غير عادى :

\_ إذا أمرنى مولاى بالتخلى عنه سأصدع بأمره لا محالة ، ولكنى سأزهق نفسى في الحال .

فتنهد طاهو ارتياحا كأنه ظفر بالحل الذي أعياه طلبه ، وتمتم قائلا :

ـــ أحسنت أيها الرئيس .

وسكت فرعون ، ولم يقل شيئا .

وفى أثناء ذلك كانت ته جه إلى باب القصر الكبير ضربات شديدة قاصمة ، ولم يتجاسر أحد على اعتلاء الأسوار كأنهم توجسوا حيفة من انسحاب الحرس المفاجئ ، وتوهموا أنه ينصب لهم شراكا قاتلا ، فوجهوا كل قوتهم إلى الباب ، ولم يحمل الباب ضغطهم زمنا طويلا فتزعزعت المتاريس وارتج بنيانه وهوى بقوة عنيفة رجت الأرض رجا ، واندفعت الجموع متدفقة صاخبة ، وانتشروا فى الفناء كغبار ريح الصيف . وكانوا يتدافعون بعنف ، وكأنهم يتقاتلون ، ويتباطأ المتقدمون منهم ما استطاعوا خشية خطر غير منظور . وما زالوا فى تقدمهم حتى شارفوا القصر الفرعونى ، ولحت أعينهم الواقف عند مدخل الممر ، وعلى رأسه تاج مصر المزدوج فعرفوه ، وأخذوا بمنظره ووقفته وحيدا لهم . وتشبثت أقدام الذين على الرعوس بالأرض ، ونشروا أذرعهم يوقفون التيار الجارف المنصب وراءهم ، وصاحوا فى الجموع :

ـــ مهلا .. مهلا .

ولعب أمل ضعيف بقلب سوفخاتب حين رأى الذهول يستولى على قادة الثائرين فيشل أعضاءهم ، ويزيغ أبصارهم ، وتوقع قلبه المتهالك معجزة تخلف ظنه الأسود . ولكن كان يوجد بين الثائرين دهاة يشفقون مما يرجو قلب

سوفخاتب ، وحشوا أن ينقلب فوزهم هزيمة ، ويخسروا قضيتهم إلى الأبد ، فامتدت يد إلى قوسها ، ووضعت سهما فى كبده ، وسددته إلى فرعون وأطلقته ، فانطلق السهم من وسط الجموع واستقر فى أعلى صدر الملك دون أن تمنعه قوة أو رجاء ، وصرخ سوفخاتب كأنما هو الذى أصيب ، ومديديه يسند الملك فالتقتامع يدى طاهو الباردتين . وأطبق الملك شفتيه فلم يخرج منهما أنين ، ولا آهة ، وتماسك بما بقى فيه من قوة ليحفظ توازنه وقد تقطب جبينه ، وارتسم عليه الألم ، وأحس سريعا بخور وضعف ، وأظلمت عيناه فترك نفسه لأيدى رجليه المخلصين .

وساد الصفوف الأمامية سكون رهيب ، وعقد الألسنة صمت ثقيل : وهلعت الأعين ، وأرسلت نظرات زائغة إلى الرجل العظيم الذي يعتمد على رجليه تتحسس يده موضع السهم في صدره فيلطخها الدم الساخن المتدفق بغزارة ، وكأنهم لا يصدقون أعينهم ، أو كأنهم هاجموا القصر لغير هذه الغاية . ومزق السكون صوت من المؤخرة يسأل :

\_\_ ماذا هنالك ؟

فقال آخر بصوت خافت :

ــ قتل الملك 11.

وتناقلتها الألسنة بسرعة جنونية ، وتصايح بها الناس ، وهم يتبادلون نظرات . الحيرة والارتياع .

ونادى طاهو عبدا وأمره أن يحضر هودجا ، فجرى الرجل إلى داخها القصر ، وعاد يحمل هودجا هو وجماعة من العبيد ، فوضعوه على الأرض ورفعوا جميعا فرعون وأناموه فى رفق . وانتشر الحبر داخل القصر ، فجاء طبيب الملك مسرعا ، وظهرت خلفه الملكة ، وكانت تسرع الحطا في اضطراب باد ، ولما وقعت عيناها على الهودج وعلى النائم جرت إليه فزعة ، وجثت على ركبتيها إلى جانب الطبيب ، وهي تقول بصوت متهدج :

ـــ يا للويل .. قد أصابوك يا مولاى كمشيئتك ا

وشاهد القوم الملكة ، فصاح واحد منهم :

... جلالة الملكة .

وانحنت هامات الشعب الواجم كأنه في صلاة جامعة . وأخذ الملك يفيق من أثر الصدمة الأولى ، ففتح عينيه المغمضتين ، ومضى يقلبهما فيمن حوله في هدوء وضعف وكان سوفخاتب يحملق في وجهه في ذهول وصمت ، وكان طاهو جامدا ووجهه كوجوه الموتى ، وكان الطبيب يفحص الجرح ، يكشف عنه قميص الزرد . أما الملكة فقد اكتسى وجهها بالجزع والألم ، وقالت للطبيب : •

ــــ أليس بخير ؟. قل لي إنه بخير ا

فأدرك الملك ما تقول ، وقال ببساطة :

ـــ كلا يا نيتوقريس ، إنه سهم قاتل .

وأراد الطبيب أن ينتزع السهم ، ولكن الملك قال له :

\_ دعه لا فائدة ترجى من هذا العذاب .

واشتد التأثر بسوفخاتب ، فقال لطاهو بانفعال شديد غير نبرات صوته تغيرا تاما :

ـــ ادع جندك ، وانتقم لمولاك من المجرمين .

وبدت على الملك المضايقة ، فرفع يده بصعوبة ، وقال :

ــــ لا تتحرك يا طاهو ، هل هانت عليك أوامرى يا سوفخاتب في رقادى هذا !. لا قتال بعد الآن ، قولوا للكهنة إنهم بلغوا غايتهم ، وأن مرنرع الثاني على فراش الموت ، فليرجعوا بسلام .

وسرت رعدة في جسم الملكة فمالت على أذنه ، وقالت همسا :

-- مولاى! لا أحب أن أبكى أمام قاتليك ، ولكن ليطمئن قلبك ، فوحق أبوينا ، وحق الدم الزكى لأنتقمن من عدوك انتقاما تتحدث به الأزمان جيلا بعد جيل .

فابتسم إليها ابتسامة خفيفة يعبر بها عن شكره ومودته ، وغسل الطبيب الجرح وسقاه جرعة من دواء مسكن ، ووضع بعض الأعشاب حول السهم ، واستسلم الملك إلى يديه ولكنه كان يشعر بدنو أجله وباقتراب الساعة الفاصلة ، ولم ينس فى رقاده الوجه الحبيب الذى تمنى لو يودعه قبل النهاية المحتومة فلاحت فى عينيه نظرات حنين ، وقال بصوت خافت بغير وعى منه إلى ما حوله :

ـــ رادوبيس . . رادوبيس .

وكان وجه الملكة قريبا من وجهه فسمعته ، وأحست بطعنة نجلاء تخترق شغاف قلبها ، فرفعت رأسها وقد أحست بدوار شديد . ولم يلق بالا إلى شعور الآخرين ، فأومأ إلى طاهو ، فبادر الرجل إليه . فقال له برجاء :

ــــ رادوبيس .

فقال القائد:

· ـــــ هل آتی بها یا مولای ؟

فقال بصوته الخافت:

\_ كلا .. احملنى إليها ، فى قلبى بقية حياة أريد أن تنفد فى بيجة . ووجه طاهو نظرة إلى الملكة فى ارتباك شديد ، فقامت الملكة واقفة وقال بهدوء :

ـــ نفذ مشيئة مولاي .

وسمع الملك صوتها ، وأدرك قولها ، فقال لها :

ـــ أيتها الأخت ، طالما غفرت لى الذنوب ، فاغفرى لى هذه أيضا .. إنها رغبة ميت .

فابتسمت الملكة ابتسامة حزينة . وانحنت على جبينه ولثمته ، ثم أوسعت للعبيد .

## السوداع

انحدرت السفينة في هدوء متجهة صوب جزيرة بيجة ، والحودج في مقصورتها بحمله الثمين ، يقف الطبيب عند رأسه ، وطاهو وسوفخاتب عند قدميه .. وكانت هذه أول مرة يخيم فيها الجزن على السفينة ، فتحمل مولاها نائما مستسلما ، يغشى وجهه ظل الموت . وكان الرجلان يلازمان الصمت وعيناهما الجزينتان لا تفارقان وجه الملك الشاحب ، وكان يرفع جفنيه الثقيلتين ، وينظر إليهما نظرة ذابلة ، ثم يعود فيغمضهما في تراخ . ومضت السفينة تدنو من الجزيرة رويدا رويدا ، حتى رست إلى سلم حديقة القصر الذهبي .

ومال طاهو على أذن سوفخاتب ، وهمس قائلا :

\_ أرى أن يسبق أحدنا الهودج حتى لا تؤخذ المرأة بغتة .

ولم يكن سوفخاتب فى تلك الساعة الرهيبة يبالى شعور إنسان ، فقمال باقتضاب :

\_ افعل ما بدا لك .

ولكن طاهو لم يبرح مكانه ، ولبسته حيرة التردد ، فقال :

\_ يا له من نبأ لا يدرى الإنسان كيف يؤديه إليها .

فقال سوفخاتب بحدة :

\_ ماذا تخشى أيها القائد ؟!. إن من يبتلي بمثل ما ابتلينا به لا يعمل حسابا

لمحذور .

قال سوفخاتب ذلك ، وغادر المقصورة مسرعا ، وصعد درجات السلم إلى الحديقة ، واخترق الممشى مهرولا حتى انتهى إلى البركة ، فاعترضت سبيله الجارية شيث ، وقد دهشت الجارية لمرآه ، وكانت تعرف من تلك الأبام الخوالى . وقتحت فاها لتكلمه ، ولكنه قطع عليها السبيل قائسلا بسرعة :

ــ أين سيدتك ؟.

فقالت شيث:

ـــ مسكينة سيدتى لا تعرف اليوم لنفسها مستقسرا . وما زالت تدور بالحجرات ، وتطوف بالحديقة حتى ...

وفرغ صير الرجل فقاطعها قائلا بحدة :

ــ أين سيدتك ؟.

فقالت مستاءة:

ـــ في الحجرة الصيفية يا سيدي .

وأسرع الرجل إلى الحجرة . ودخل متنحنحا ، وكانت رادوبيس جالسة على كرسى مسندة رأسها إلى يدها ، فلما أحست بالداخل التفتت إليه ، وسرعان ما عرفته ، فقامت واقفة وكأنها تقفز قفزا ، وقالت باهتمام وقلق :

ــ الرئيس سوفخاتب .. أين مولاي ؟..

فقال الرجل الغارق في حزنه بذهول:

ـــ سيأتي عما قليل ..

فضمت يدها إلى صدرها فرحا ، وقالت بصوت بهيج :

ـــ لشد ما عذبتنى المخاوف على سيدى ، لقد بلغنى أنباء العصيان المحزنة ، ثم انقطع عنى كل شيء ، فتركت وحدى إلى وساوس قلبى .. متى يأتى سيدى ؟

وذكرت بسرعة خاطفة أنه لم يتعود أن يرسل رسولا بين يديه فاعتورها القلق وقالت بسرعة قبل أن يبدأ سوفخاتب كلامه :

ـــ ولكن لماذا بعثك إلى ؟

فقال الوزير بجمود :

ـــ صبرا يا سيدتى ، فلم يرسلنى أحد ، والحقيقة الأسيفة أن مولاى أصيب .

ووقعت هذه الكلمة الأخيرة من أذنيها موقعا غريبا داميا ، فحملقت في وجه الوزير الكثيب فزعة ، وصدرت عن صدرها آهة زفرة حرى مرتعشة ، فقال سوفخاتب الذي أفقده الحزن شعوره :

ـــ صبرا صبرا .. سيصل مولاى محمولاً على هودجه كمشيئته . لقد أصيب بسهم في هذا اليوم المنكود الذي غدا عيدا وأضحى مأتما مروعا .

ولم تحتمل المكوث في الحجرة ، فجرت إلى الحديقة كالفرخة الذبيحة ، ولكنها لم تكد تجاوز العتبة حتى سمرت قدماها في الأرض ، وثبتت عينها على الهودج يحمله العبيد متجهين صوب الحجرة ، فأفسحت لهم الطريق ، وهي تضع يديها على رأسها المضطرب من هول المنظر ، ثم تبعتهم على الأثر . وقد وضعوا الهودج في حرص شديد وسط الحجرة وانسحبوا خارجا ، وخرج في ذيلهم سوفخاتب ، وخلا المكان لها وله .. واندفعت إلى الركوع إلى جانبه ، وشبكت أصابع يديها وشدت عليها بقسوة وبحالة عصبية عنيفة ، ونظرت إلى عينيه الساهمتين الذابلتين ، وقد انقطعت منها الأنفاس ، وجرى بصرها الزائغ على صدره المضطرب ، فرأت بقع الدم والسهم النافذ ، فاقشعر بدنها بحالة ألم جنوني ، وصاحت بصوت متقطع من العذاب والفزع :

ــــ أصابوك .. يا للهول ا.

وكان نائما فى تراخ وهمود ، وقد أتت الرحلة الصغيرة على بقية قواه الآخذة فى الانحلال السريع ، ولكنه حين سمع صوتها ورأى وجهها الحبيب دبت فيه نسمات حياة رقيقة ، ولاح فى عينيه المظلمتين ظل ابتسامة خفيفة .

ولم تكن تراه إلا هائجا مفعما بالحياة كالعاصفة ، فكادت تجن ، وهمى تشاهده كمن شاخ وذوى منذ دهر طويل ، وألقت نظرة نارية على السهم الذى أحدث كل هذا ، وقالت بتألم :

> \_ كيف تركوه في صدرك ؟!. هل أستدعى الطبيب ؟!. فاستجمع قواه الخائرة المشتتة ، وقال بصوت ضعيف : \_ لا فائدة .

> فلاحت في عينيها نظرة جنونية ، وقالت بصوت العتاب :

ــــ لا فائدة يا حبيبي .. كيف تقول هذا ؟.. هل هانت عليك حياتنا !. فمد يده في ضعف شديد حتى مست كفها الباردة ، وهمس قائلا :

ـــ هى الحقيقة يا رادوبيس ، لقد جئت لأموت بين يديك فى المكان الذى أحببته أكثر من أى مكان فى الدنيا .. فلا تندبى حظنا ، وامنحينى صفاء .

\_ مولاى ، أتنعى إلى نفسك ؟!. يا لساعة الأصيل هذه ، كنت أنتظرها يا حبيبي بنفس أضناها الشوق وغرر بها الأمل ، وكنت أرجو أن تجيء حاملا إلى بشرى الفوز ، فجئت حاملا إلى هذا السهم .. كيف لى بالصفاء ؟!.

فازدرد ريقه بصعوبة ، وقال بتوسل وبصوت كالأنين :

ـــ رادوبيس تناسى هذا الألم وادنى منى ، أريـد أن أنظر إلى عينـيك الصافيتين .

إنه يريد أن يرى الوجه الصبيح المتألق بالغبطة والسعادة ليختم بصورته الفاتنة حياته ، أما هي فكانت تعانى آلاما لا قبل لإنسان بها ، وكانت تود لو تنفس عن صدرها المضطرم بالصراخ والعويل والهذيان ، أو تلتمس الشفاء في الجنون العنيف واصطلاء نيران الجحيم ، فكيف تصفو وتهدأ وتطالعه بالوجه الذي أحبه وسكن إليه دون العالمين .. وكان يتابع النظر إليه برجاء ، فقال بحزن :

\_ ليست هاتان العينان عينيك يا رادوبيس.

فقالت بأسى وحزن :

ـــ هما عيناي يا مولاي ، ولكن جف ما بمدهما بالنور والحياة .

.... أواه يا رادوبيس، ألا تريذين أن تنسى آلامك هذه الساعة إكراما لى .. أريد أن أرى وجه رادوبيس حييتي ، وأن أستمع إلى صوتها العذب .

ونقذ رجاؤه إلى قلبها ، فكبر عليها أن تحرمه من شيء يريده في تلك الساعة السوداء ، وقست على نفسها قسوة شديدة ، فبسطت صفحة وجهها واغتصبت من شفتها المرتعشتين ابتسامة وحنت عليه في سكون واطمئنان كأنما تحنو عليه ، وهو يرقد رقاد غرام ، فتبدى على وجهه الشاحب الذابل الرضا ، وانفرجت شفتاه الباهتتان عن ابتسامة .

ولو أنها تركت لعواطفها لما وسعتها الدنيا هذيانا وجنونا ، ولكنها نزلت على إرادته العزيزة ، وملأت عينها من وجهه ، وهي لا تصدق أن هذا الوجه سيغيب عنها بعد لحظات قصيرة إلى الأبد ، وأنها لن تراه في هذه الدنيا مهما تألمت أو تأوهت أو سكبت الدمع الحزين ، وأن صورته وحياته وحبه ستغدو ذكريات ماض غريب، هيهات أن يصدق قلبها المكلوم أنه كان يوما حاضرها واستقبالها. كل هذا لأن سهما مجنونا استقر في هذا الموضع من صدره . كيف يستطيع هذا السهم الحقير أن يقضى على آمال ضاقت عنها الدنيا بأسرها ! .. وتنهدت المرأة تنهدا حارا صعد فتات قلبها ، وكان الملك يستفرغ بقية الحياة القلقة في صدره ، المضطربة في أنفاسه ، وقد خارت قواه ووهنت أعضاؤه ، وماتت حواسه ،

وأظلمت عيناه ، ولم يبق منه إلا صدر يضطرب اضطرابا عنيفا ، ويقتتل به الموت والحياة اقتتال القهر واليأس . وتجلى بغتة على وجهه الألم وفتح فاه كأنما يريدأن يصرخ أو يستغيث ، وأمسك يدها التي امتدت إليه في فزع لا يوصف ، وصاح بقوة :

\_ رادوبیس اسندی رأسی .. اسندی رأسی .

وأحاطت رأسه بيديها المرتجفتين وهمت أن تجلسه ، ولكنه شهق شهقة قوية ، وأسقطت يده إلى جانبه ، وانتهت عند ذاك المعركة الناشبة بين الحياة والموت . وأعادت رأسه إلى وضعه الأول بسرعة ، وصر خت صر خة فزع شديدة عالية ، ولكنها كانت قصيرة ، ثم انقطع صوتها كأنما مزقت مسالكه ، وتصلب لسانها ، والتحم فكاها بشدة ، وحملقت في وجه الذي كان إنسانا بعينين جامدتين ، ثم لم تبد حراكا .

وأذاعت صرختها الحبر الأليم ، فهرع الرجال الثلاثة إلى الحجرة دون أن تحس بهم ووقفوا أمام الهودج ، ألقى طاهو هلى وجه الملك نظرة ذاهلة ، وعلت وجهه صغرة الموت ولم ينبس بكلمة ، وتقدم سوفخاتب من الجثة ، وانحنى في إجلال عظيم وقد أخفاها عنه دمع جرى على خديه وتساقط على الأرض ، وقال بصوت متهدج مزقت نبراته الباكية الصمت الخيم :

... سيدى ومولاى ، وابن سيدى ومولاى ، نستودعك الآلهة العلية التى اقتضت مشيئتها أن يكون اليوم بدء رحلتك إلى عالم الأبدية . وددت لو أفتدى شبابك الغض بشيخوختى الفانية ، ولكنها إرادة الرب التى لا ترد . فالوداع يا مولاى الكريم .

ومد سوفخاتب يده الهزيلة إلى الغطاء ، وسجى الجئة فى أناة ، وانحنى مرة أخرى ، وعاد إلى مكانه بقدمين ثقيلتين . وظلت رادوبيس جاثية ، في غفوة من الذهول لا تفيق ولا تتحول عيناها عن الجثة ، وقد سرى في جسمها جمود غريب كالموت ، فلم تبد حراكا ، ولا بكت ، ولا صرخت ، وظل الرجال في وقفتهم منكسى الرعوس .. إلى أن دخل أحد العبيد الذين حملوا الهودج ، وقال :

ـــ وصيفة الملكة .

والتفت الرجال إلى الباب ، فرأوا الوصيفة تدخل يبدو على وجهها الحزن الشديد ، فانحنوا لها تحية ، فردت التحية بإيماءة من رأسها ، وألقت نظرة على الجثة المسجاة ، ثم ردت ناظريها إلى سوفخاتب ، فقال الرجل بصوت حزين : \_\_\_\_ انتهى الأمر أيتها السيدة الجليلة .

فصمتت المرأة برهة كالذاهلة ، ثم قالت :

ــــ ينبغى إذا أن تحمل الجثة الكريمة إلى القصر الفرعونى ، هذه إرادة جلالة الملكة أيها الوزير .

واتجهت الوصيفة نحو الباب ، وأومأت إلى العبيد ، فهرعوا إليها مسرعين ، فأمرتهم أن يرفعوا الهودج . وقصد العبيد إلى الهودج ومالوا إلى قوائمه ليرفعوه ، فانتبهت رادوبيس مذعورة ولم تكن تحس بشيء مما يدور حولها ، وتساعلت بصوت مبحوح غريب :

\_ إلى أين .. إلى أين ؟.

وارتمت على الهودج ، فتقدم منها سوفخاتب وقال :

ــــ إن القصر يريد أن يؤدى واجبه نحو الجثة المقدسة .

فقالت المرأة الذاهلة:

ـــ لا تأخذوه مني .. انتظروا .. سأموت على صدره .

وكانت الوصيفة تتعالى بناظريها عن رادوبيس ، فلما سمعت قولها قالت

#### بخشونة :

ـــ إن صدر الملك لم يخلق لكى يكون لحدا لإنسان .

وانحنى سوفخاتب على المرأة ، وقبض على معصمها برقة ورفعها بهدوء ، وحمل العبيد الهودج ، فنرعت رادوبيس يدها من بين يديه ، وأدارت رأسها بعنف فيما حولها فلم يبد على وجهها التائه أنها عرفت أحدا من الحاضرين ، وصاحت بصوت متقطع كالحشرجة :

... للذا تأخلونه .. هذا قصره .. وهذه حجرته .. كيف تسومونني القهر أمامه .. إن مولاى لا يرضى عمن يسيء إلى .. أيها القساة .. أيها القساة . ولم تبالها الوصيفة ، فشقت طريقها إلى الجديقة ، وتبعها العبيد يحملون الهودج . وغادر الرجال الحجرة في خشوع وصمت . وكادت المرأة تجن . وجمدت في مكانها لحظة قصيرة ، وهمت باندفاع وراءهم ، ولكن يدا غليظة أمسكت بذراعها ، فحاولت التخلص منها ، ولكن ضاعت محاولتها هباء . فالتفتت إلى الوراء بعنف وغيظ ، فوجدت نفسها وجها لوجه أمام طاهو ..

### نهماية طماهو

وسهمت إليه بنظرة غريبة كأنها لا تعرفه ، وحاولت أن تخلص ذراعها ، ولكنه لم يمكنها من غايتها ، فقالت له بعنف :

ــ دعني أذهب ..

فهز رأسه يمنة ويسرة ببطء كأنه يقول لها : كلا كلا .. وكان وجهه رهيبا مخيفا ونظرة عينيه جنونية ، وتمتم قائلا :

\_ إنهم ذاهبون إلى مكان لا يجوز أن تلحقيهم إليه .

ـــ دعني أذهب لقد خطفوا سيدي .

فاربد وجهه ، وقال لها بلهجة عنيفة كأنه يلقى أمرا عسكريا :

\_ لا تقاومي رغبة الملكة الحاكمة .

فسكت عنها الغضب في خوف وكفت عن المقاومة . واستسلمت استسلاما غربيا ، وقطبت جبينها ، ثم هزت رأسها في حيرة كأنها تحاول أن تستجمع قوى إدراكها المشتت الذاهل ، وحدجته بنظرة غرابة وإنكار وقالت :

\_ ألا ترى أنهم قتلوا مولاى .. قتلوا الملك !

وكانت عبارة اقتلوا الملك ، تقع من أذنيه موقعا غريبا مروعا فسكن هياجه ، وقال:

ـــ نعم يا رادوبيس ، قتلوا الملك ، وما كتت أحسب قبل اليوم أن سهما يمكن أن يقضي على حياة فرعون .

فقالت بساطة البله:

\_ فكيف تدعهم يخطفونه منى بعد ذلك ؟!. فانفجر ضاحكا ضحكة جنونية مخيفة ، وقال :

-- أتريدين أن تتبعى أثرهم ؟.. يا لك من مجنونة يا رادوبيس ، إنك تعمين عن العواقب ، فقد أذهلك الحزن ، اصحى أيتها الفاتنة ، فالجالسة على عرش مصر الآن امر أة قضيت عليها بالهوان ، وانتزعت زوجها من بين يديها ، وأهويت بها من سامق المجد والسعادة إلى زوايا النسيان والشقاء .. إنها سرعان ما تبعث إليك من يسوقك إليها مكبلة بالسلاسل ، ثم تدفع بك إلى أيدى جلادين لا يعرفون الرحمة يحلقون شعرك الحريرى ، ويسملون عينيك السوداوين ، ويجدعون أنفك الدقيق ، ويصلمون أذنيك الرقيقتين ، ثم يحملونك على ظهر عربة قطعة من البشاعة المشوهة يعرضونك على أنظار الساخطين الشامتين ويسير بين يديك مناد يصيح بأعلى صوته أن انظروا إلى العاهرة المشتومة التي أتلفت بين يديك مناد يصيح بأعلى صوته أن انظروا إلى العاهرة المشتومة التي أتلفت

وكان طاهو يتكلم بلهجة تشف عن غل وعيناه تبرقان بنور مخيف ؛ ولكنها لم تتأثر بكلامه كأنما حيل بينه وبين حواسها ، وسهمت إلى شيء غير منظور فى هدوء غريب ، ثم هزت منكبيها فى استهانة وبساطة . فاحتدم فى قلبه الغيظ والحنق لبرودها وذهولها ، واندفع الغضب من قلبه إلى قبضة يده فشد عليها ، وشعر برغبة فى أن يوجه إلى وجهها ضربة هائلة جنونية فيحطمه تحطيما ، ويمتع ناظريه بتشوهه ، وتفجر الدم من مسامه ومنافذه ، ولبث دقيقة يتفرس فى وجهها الهادئ الذاهل ، ويحاور رغبته الشيطانية ، ولكنها رفعت عينها إليه دون أن يلوح فيهما معنى من معانى الحياة ، فاضطرب وتخاذل وبدا عليه رعب من يضبط متلبسا بجريمة ، فتراخت أصابعه ، وتنهد تنهذا عميقا ثقيلا ، ثم قال :

وكانت لا تلقى إلى ما يقول بالا ، ولكن تصادف أن قالت وكأنها تحادث نفسها :

ـــ كان ينبغى أن نتبعهم .

فقال طاهو بغضب :

ـــ كلا .. كلا .. ما عاد كلانا يصلح للدنيا .. ولن يفتقدنا بعد اليوم أحد .

فقالت بساطة وهدوء:

ـــ أخذته منى .. أخذته منى :

ـــ فعلم أنها تعنى الملكة . وهز منكبيه قائلا :

ـــ لقد استولیت علیه حیا ، واستردته میتا .

فحدجته بنظرة غريبة ، وقالت له :

... يا أحمق يا جاهل ألا تعلم .. لقد قتلته الخائنة لتسترده .

\_ من الحائنة .

\_ أخطأت يا رادوبيس ، ليسبت الملكة خاتنة ولا قاتلة .

وحملق و جهها و دنا منها خطوة ، وكانت تنظر إليه بدهشة وإنكار ، ثم قال بصوت رهيب :

\_\_ إن كان يهمك أن تعرق الحائن ، فها هو ذا يقف أمامك .. أنا الخائن يا رادوبيس .. أنا ..

ولم يهمها قوله كماكان يتوقع ، ولا بدت عليها اليقظة . ولكنها هزت رأسها

هزات خفيفة كأنما تريد أن تنفض عن نفسها الحمول والإعياء . فاستولى عليه الغضب ، وأمسك بكتفيها بغلظة ، وهزها بعنف شديد ، وصاح بها :

وارتعد جسمها بعنف ، وانتفضت انتفاضا شدیدا خلصت به من یـدیه و تقهقرت خطوات ، وهی تنظر إلی وجهه الفزع بخوف وجنون ، فسکت غضبه و هیاجه ، و أحس بتخاذل جسمه ورأسه فأظلمت عیناه ، و قال بهدو ، و بلهجة حزینة :

\_\_\_إنى أنطق بكلمات هائلة بكل بساطة ، لأنى أشعر شعورا صادقا أنى لست من أهل الدنيا . لقد انقطع ما بينى وبين العالم جميعا ، ولا شك فيما أحدثه اعترافى لك من الفزع ، ولكنها الحقيقة يا رادوبيس ، لقد تحطم قلبى بقسوة شنيعة ، ومزق نفسى الألم البالغ فى تلك الليلة الجنونية التى فقدتك فيها إلى الأبد . وسكت القائد ريثها تهدأ أنفاسه المضطربة ، ثم استطرد قائلا :

\_ وانطویت علی الألم ، واستوصیت بالصبر والتجلد ، واعتز مت صادقا أن أؤدى واجبی إلى النهایة ، حتی كان ذلك الیوم الذى دعوتنی فیه إلى قصرك لتستوثقی من إخلاصی . في ذلك الیوم جن جنوني ، واشتعلت النار في دمائي ، فهذیت هذیانا غریبا ، واستاقنی الجنون إلى عدو متربص ، فأفضیت إلیه بسر نا ، و هكذا انقلب القائد الأمین خائنا غادرا یطعن من وراء الظهور .

واهتاجته الذكرى فتقلص وجهه ألما وخزيا ، ونظر إلى وجهها الفـزع بقسوة ، فعاوده الغضب والحنق ، وصاح :

\_ أيتها المرأة الهلوك المدمرة . لقد كان جمالك لعنة على كل من رآه . لقد \_ عذب قلوب بريئة ، وخرب قصرا عامرا ، وزلزل عرشا مكينا ، وأثار شعبا أمينا ، ولوث قلبا شريفا .. إنه لشؤم ولعنة ..

وسكت طاهو ، وما زال الغضب يغلي في شرايينه ، ورآها كصورة للعذاب والخوف ، فأحس ارتياحا ولذة ، وتمتم قائلا :

... ذوق العذاب والهوان ، وانظرى الموت فما ينبغى لأحدنا أن يحيا ، وقد مت منذ زمن بعيد ، ولم يبق لى من طاهو إلا ثيابه المزركشة الجيدة ، أما طاهو الذى اشترك في غزوة النوبة ، وأبلى بلاء حسنا استحق به ثناء بيبى الثانى ، طاهو قائد حرس مرنرع الثانى ، وصفيه ، ومشيره ، فلا وجود له ..

والقى الرجل نظرة سريعة على ما حوله . وبدا على وجهه الضيق والجزع الشديد ، ولم يعد يحتمل السكون المطبق ، ولا رؤية رادوبيس التي استحالت تمثالا جامدا . فنفخ في الهواء بقوة وسخط واشمئزاز ، وقال :

- ينبغى أن ينتهى كل شيء ، ولكنى لن أحرم نفسى من العقاب الصارم ، سأذهب إلى القصر ، وأدعو كل من يحسن بى الظن ، ثم أعلن جريمتى للملا ، وأمزق الستار عن الحائن الذى طعن مولاه وهو يساره ، وأنزع النياشين التى تحلى صدرى الآثم ، وأرمى بسيفى ، ثم أطغن قلبى بهذا الحنجر .. فالوداع يا رادوبيس ، والوداع أيتها الحياة التى تستأدينا فوق ما تستحق ...

نطق طاهو بهذه الكلمات ، ثم ذهب ...

### النهاية

ولم يكد طاهو يغادر القصر حتى رسا القارب الذي يحمل بنامون بن بسار إلى سلم الحديقة . وكان الشاب منهوك القوى شاحب اللون معفر الثياب ، قد هدم أعصابه ما رأى من اضطراب المدينة وهياج الناس وثورة النفوس. وكان بلغ مسكنه بشق الأنفس و لاق في طريق العودة ما هون عليه ما صادفه في الذهاب ، وتنفس الصعداء حين وجد نفسه يسير ف ممرات حديقة قصر بيجة الأبيض ، والحجرة الصيفية تعترض سبيله عن بعد قريب ، وانتهى به المسير إلى الحجرة ، فاجتاز عنبتها ، وهو يظن أنها خالية . ولكنه ما لبث أن أدرك خطأه . ورأى رادوبيس جالسة في استرخاء على ديوان تحت صورة وجهها الرائعة ، وشيث متربعة عند قدميها يشملهما سكون غريب فتردد هنيهة ، وأحست شيث بمقدمه ، والتفتت إليه رادوبيس ، ثم قامت الجارية وانحنت له تحية وغادرت الحجرة ، وتقدم الشاب من المرأة ، وقد لفه الفرح ، فلما أن تبين وجهها عن كثب ركدت حركة نفسه ، وأصابه الوجوم والغم، ولم يشك في أن أخبار الخارج المحزنة قد بلغت آذان معبودته ، وأن أنباء الآلام التي تطحن الناس انعكست على وجهها الجميل ، فألبسته هذا الرداء الغليظ من الكدر . وركع بين يديها ، ثم مال على حاشية ثوبها فقبلها بحنان ، ونظر إليها بعينيه الصافيتين نظرة إشفاق كأنه يقول لها : ﴿ فداؤك نفسي ﴾ ، ولم يغب عنه ما بدا على وجهها لدى رؤيته من الارتياح ، فخفق قلبه خفقة السعادة ، وتخضب وجهه بالاحمرار ، وقالت له رادوبيس بصوت ضعيف :

\_ غبت طویلا یا بنامون .

فقال الشاب:

.... لقد شققت طريقي وسط بحر متلاطم من الحلق الغاضبين : إن آبو اليوم تغلى وتفور وتنثر الشظايا المحرقة ، فتملأ الجو حمما ..

ثم دس الشاب يده فى جيبه وأبرز لها قارورة صغيرة ، فتناولتها بيدها وعقدت عليها كفها ، وأحست بيرودتها تسرى فى جسمها وتستقر فى قلبها . وسمعته يقول لها :

\_ أرى أنك تحملين نفسك فوق ما تحتمل .

فقالت له:

\_ إن الأحزان تنتقل بالعدوى .

\_\_ ولكن رفقا بنفسك ، فما ينبغى لك أن تستسلمى كل الاستسلام إلى الحزن . . ليتك يا مولاتى تهاجرين إلى أمبوس ردحا من الزمن ريثا يعود الهدوء إلى هذه البقاع .

وكانت تسمع إليه في اهتهام خادع ، وتنظر إليه بغرابة ، نظرتها إلى آخر حي من أهل هذه الدنيا تقع عليه عيناها لآخر مرة ، وكانت فكرة الموت قد استولت عليها استيلاء جعلها تشعر كأنها غربية عن هذه الدنيا . واختنقت عواطفها اختناقا لم تحس معه بأى رحمة نحو الشاب الراكع أمامها ، الهائم في عالم الآمال بعينين مغمضتين عن المصير الذي ينتظره عن كثب .. وظن بنامون أنها تدير فكر ته في نقسها فلعب بقلبه الأمل واستقزه الطمع فقال بحماس :

\_ أمبوس يا مولاتى بلد السكينة والجمال ، لا ترى العين فيها إلا سماء صافية ، وطيرا لاهيا ، وبطا سابحا ، وأخضر ناضرا . . وسيمحو جوها المشرق السعيد الآلام التي أثارتها في نفسك الرقيقة آبو الحزينة الغاضبة .

وسرعان ما مشمت حديثه ، واتجهت أفكارها إلى القـارورة العجيبة ، وأحست بشوق إلى النهاية . فبحثت عيناها الموضع الذى شغله الهودج منذ حين ، وصرخ قلبها أن ها هنا ينبغى أن تختم حياتها ، واعتزمت أن تتخلص نمر . بنامون ، فقالت له :

... إن ما تعرضه على جميل يا بنامون ، فدعنى أفكر وحدى رويدا .. فأضاء وجه الشاب بالفرح والأمل ، وسألها :

ـــ هل يطول انتظاري ؟

فقالت:

ـــ لن يطول انتظارك يا بنامون .

فلثم الشاب يدها ، وقام واقفا ، وغادر الحجرة .

ودخلت شيث على الأثر ، وكانت رادوبيس تهم بترك مجلسها ، فلما رأت الجارية ابتدرتها قائلة لتتخلص منها :

فلهبت الجارية إلى القصر ، وكان بنامون قد اتجه إلى البركة واطمأن إلى مقعد على حافتها ، وكان فى تلك الساعة يشعر بالسعادة والغبطة ، ويدنى إليه الأمل غايته فى أن يذهب بمعبودته إلى أمبوس بعيدا عن الشقاء المخيم على آبو فتخلص له ، ويسكن إليها ، ودعا الآلهة أن تهبط إليها فى وحدتها وتلهمها الرأى السديد والحل السعيد ..

ولم يطق الجلوس طويلا ، فقام يسير الهويني حول البركة ، و لما أتم دورته رأى شيث تحمل إبريقا ، و تنجه بسرعة إلى الحجرة ، فتبعها بعينيه حتى غيبها الباب ، وأراد أن يعاود الجلوس مرة أخرى ، ولكنه لم يكد يفعل حتى سمع صرخة مدوية آتية من داخل الحمجرة فانتفض واقفا ، وقد انخلع قلبه في صدره ، واندفع جريا

إلى مصدرها ، فرأى فى وسط الحجرة رادوييس ملقاة على الأرض ، والجارية تجنو على ركبتها إلى جانبها وتنكب عليها تناديها ، وتجس خديها وكفيها .. فهرع إليها بساقين مرتجفتين ، وقد اتسعت عيناه ولاح فيهما الهلع والفزع ، وجثا إلى جانب شبث وأمسك بكف رادوييس بين كفيه ، فشعر ببرودتها ، وكانت كالنائمة ، إلا أن وجهها شاحب تمازجه زرقة خفيفة ، وقد انفرجت شفتاها الباهنتان وبعارت خصلات شعرها الأسود على صدرها ومنكبيها ، وانسابت ضفائر منه على البساط ، فأحس بجفاف حلقه واختناق أنفاسه ، وسأل الجارية بصوت مبحوح :

ــ ماذا بها يا شيث .. لماذا لا تجيب ؟

فأجابت المرأة بصوت كالعويل :

... لا أدرى يا سيدى ، فلقد وجدتها عند دخولى الحجرة كما تراها الآن ، فناديتها فلم تجب ، وأسرعت إليها أهزها فلم تنتبه ، ولم تبدعليها اليقظة ، أواه يا مولاتى .. مالك ما الذى اعتورك فحولك إلى ما أرى ؟.

ولم ينبس بنامون بكلمة ، وجعل يطيل النظر إلى المرأة الملقاة في سكون رهيب ، وإن عينيه لتدوران فيما حولها إذ عثرتا تحت مرفقها الأيمن بالقارورة الجهنمية منزوعة السدادة ، فشهق شهقة عنيفة ، والتقطها بأصابعه المرتعدة ، فلم يجد بها إلا آثار الاصقة بباطنها ، وردد بصره بين القارورة ووجه المرأة فتبين له الحق ، وسرت في جسمه النحيل رجفة مزقت جوارحه ، فأن أنينا موجعا لفت إليه الجارية ، وقال بصوت فزع :

ــ يا للهول .. يا للرعب ا

فصوبت إليه الجارية عينيها ، وسألته بلهفة وذعر :

ـــ ماذا يهولك ويرعبك ؟.. تكلم فإنى أكاد أجن من الحيرة !!

ولكنه لم يأبه لها ، وقال يحادث رادوبيس ، وكأنها تسمعه وتبصره : ـــــ لماذا انتحرت ... لماذا انتحرت يا مولاتي ؟

فصرخت شيث ودقت صدرها بيدها ، وقالت :

\_ ماذا تقول ، كيف علمت أنها انتحرت يا هذا ؟

فرمى القارورة بعنف ، فاصطدمت بالحائط وتحطمت ء ثم قال بذهول وحيرة :

لاذا أزهقت نفسك بهذا السم ؟.. ألم تعدينى بأن تفكرى جديا فى اصطحابى إلى أمبوس بعيدا عن أحزان الجنوب .. أكنت تخدعيننى ريثها تزهقين روحك ؟

فنظرت الجارية إلى حطام القارورة ، وقالت بدهشة :

\_ من أبن لمولاتي بالسم ؟.

فهز منكبيه يأسما ، وقال :

\_ أتيت لها به بنفسي .

فتولاها الغيظ ، وصاحت به :

\_ كيف تأتى به يا شقى ؟!

\_\_ لم أكن أدرى أنها تريده لتزهق به نفسها ، لقد خدعتنى كا فعلت بى الآن .

فتحولت عنه يائسة ، وأفحمت فى البكاء ، وانكبت على قدمى مولاتها
تقبلهما وتغسلهما بدموعها ، وغشى الشاب ذهول ، فتفجرت عيناه ، وثبتتا
على وجه رادوبيس الساكن سكون الأبدية ، وكان يعجب فى ذهوله كيف
يلحق العدم بمثل هذا الجمال الذى لم تشرق الشمس على مثله من قبل ، وكيف
تسكن الحيوية الفائضة الملتهة ، وتكتسى بهذا الإهاب الشاحب الذابل الذى تهم
به عوامل الخراب ؟ تمنى لو أن يراها لحظة خاطفة وقد ردت إليها نسمة الحياة ،

فأبدت عن تثنيها الرقيق ، وأشرقت بوجهها ذى البهاء ابتسامة السعادة ، وانبعثت من عينيها نظرة الحب والفتون ، ثم يموت فتكون آخر عهده بالدنيا .. وأزعجه نحيب شيث أيما إزعاج ، فنهرها قائلا :

\_ أمسكى عن هذا ؟

وأشار إلى قلبه ، ثم استدرك :

ــ هنا حزن جليل ، أجل من البكاء والنحيب .

وبقى فى نفس الجارية أمل ضعيف يخفق ، فنظرت إلى الشاب خلل دموعها ، وقالت بتوسل :

... ألا يوجد رجاء يا سيدى ؟. عسى أن يكون ما بها غيبوبة شديدة ؟! ولكنه قال بصوته الحزين :

ـــ ما من رجاء ولا أمل ، ماتت رادوبيس ، ومات الحب ، وتبـددت الأوهام .. كم عبثت بى الأحلام والأوهام .. أما الآن فقد انتهى كل شىء ، وأيقظنى من غفوتى الموت الرهيب ..

وانقصف آخر شعاع للشمس ، وانغمس وجهه القانى فى عين حمدة ، فرحفت الظلمة تغشى الكون فى ثوب حداد . ولم تنس شيث فى حزنها واجبها نحو جدة مولانها ، وأدركت أنها لن تستطيع أن توفيها حقها من الإجلال والعمون فى بيجة المحاطة بأعدائها والمتربصين للانتقام منها وأفضت بمخاوفها إلى الشاب الحزين الذى تحترق نفسه على كتب منها ، وطلبت إليه أن يحملا الجدة إلى بلدة أمبوس ، وهنالك يدفعان بها إلى أيدى المحنطين ، ويودعانها مقبرة أسرة بسار ، ووافق بنامون على رأيها بقلبه ولسانه ، فنادت شيث بعض الجواري ، وأتين بهودج ، ووضعن الجدة عليه وسجينها .. ورفع العبيد الهودج إلى السفينة الحضراء التي انحدرت به نحو الشمال .

وجلس الشاب عند رأس الجثة على مقربة من شيث ، وقد شمل المقصورة مكون عميق .. في تلك الليلة الحزينة ، والسفينة تنساب مع المياة المصطخبة صوب الشمال ، تاه بنامون في وديان قصية من الأحلام ، ومرت حياته أمام ناظريه في صور متعاقبة ، عرضت آماله وأحلامه وما كابد من ألم ورجاء ، وما ظن يوما أنه نصيبه من السعادة والهناء والعيش النضير . ثم تنهد من أعماق قلبه المكلوم ، وثبت عينيه على الجثة المسجاة التي ارتطمت عليها آماله وأحلامه ، فتحطمت وتناثرت ، كأوهام بددتها اليقظة .

رقم الإيداع ٢٠٣٠ الترقيم الدولي ٣ ـــ ٢١٣ ـــ ٣١٦ ـــ ٩٧٧

### مكت بتمصيت ٣ شاع كامل شدقى -الفحالا

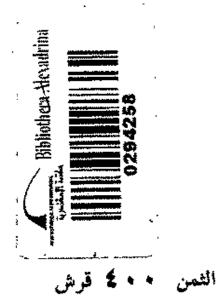

دار مصد للطباعة سعيد جوده السعار وشركه To: www.al-mostafa.com